

تألیت محری <sup>می</sup> رانتدفوره



# الإهـــداء

| بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ﴿ أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ                                                 |  |
| جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا                                                  |  |
| وَقَالُواْ حَسَنْهُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَٰكِيلُ. فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَصْل لَمْ |  |
| يَمْسَسْهُمْ سُوَة واتَّبَعُواْ                                                                        |  |
| رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلِ                                                                 |  |
| عَظِيم                                                                                                 |  |

[سورة آل عمران ، الآيتان ١٧٣ ـ ١٧٤]



#### المقسدمسة

فى سنة ١٩٥٢ طلب إلى الأستاذ المرحوم محمد الصرفى محرر مجلة [النهار] بالمنصورة كلمة فى خمسة أسطر فأعطيته الكلمة ، فكانت هذه الكلمة وهى «حقائق النصر» موضوع كتابى هذا الذى فرغت من كتابته فى سنة ١٩٥٦ ، ومنذ أيام خطر لى وأنا مشغول بالتفكير فى اعداد رسائل الوعى الاسلامى « بألوانه الأربعة » :

- (١) الوعى السياسي .
  - (٢) الوعى الديني .
- (٣) الوعي الاجتماعي .
- (٤) الوعى الاقتصادى في ضوء ما جاء بالكتاب والسنة .

وقد رأيت أن أبدأ بهذا الكتاب « الطويق إلى النصر » ليكون مفتاحاً لهذه الرسائل وتمهيداً لها وهو يشتمل على كثير من الوعى الديني والوعى السياسي والوعى الاجتماعي والوعى الاقتصادي لأن الحاجة ماسة إلى ترشيد المسلمين في هذا العصر وتوجيههم إلى ما عندهم من الكنوز النفيسة التي يفتقر إليها العالم أجمع ، وإذا كان المسلمون قد غفلوا عنها ومدوا أيديهم ليأخذوا من عند غيرهم من غربيين وشرقيين نظمهم ومبادأهم وإذا كانت هذه النظم وتلك

المبادىء لم تنجح فى إسعاد واضعيها ولم تهيىء لهم ما يربدون من أمن وأمان ، فكيف يلجأ إليها من جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بما شرع لهم من أحكام وقوانين تضمن للعاملين بها مسلمين وغير مسلمين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .

ونحن فى هذه الرسائل عاملون على تجلية الأحكام الشرعية فى ضوء ما جاء فى الكتاب والسنة حتى يعلم الناس ما عندنا مما يكفل للعالم أجمع سعادة أبدية تصلح معاشهم ومعادهم . وعندئذ يلتقون على مبادىء العدل والحق والمحبة والاخاء الإنساني وهذا أمل تحلم به الأجيال فى حاضرها ومستقبلها .

وَاللَّهَ أَسَالَ أَن يَنْفَع بَهَذَهِ الرَّسَائِلِ ، وَأَن يَجَعَلُهَا فَي مِيزَانِي ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (١) . .

المؤلف

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآيتين ٨٨ ــ ٨٩ من سورة الشعراء .

#### حقيقة النصر

ليس النصر حلماً من الأحلام ، ولا وهماً من الأوهام ، إنما هو حقيقة ربانية ، يؤتيه الله من يشاء ، بما يشاء ، وكيف يشاء ، وهو العزيز الحكم .

لیس النصر إِلَّا انتصار حق علی باطل ، وخیر علی شر ، وصلاح علی فساد ، وهدی علی ضلال ، وایمان علی کفر ، وقوة علی ضعف ، وسعادة علی شقاء .

ليس النصر إِلَّا انتصار الروح على الجسد ، وانتصار العقل على الهوى .

فمن تخلف عن نصرة الحق كان من الحاسرين ﴿وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَاصَواْ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ﴾ (١)

ومن جانب الحق وقع فى الباطل ، وليس هناك منزلة بين المنزلتين ، فان للأمور وحدة تنظمها وللحقائق مقاييس لا نخطئها ، ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (١)

 <sup>(</sup>۱) سورة العصر - الآیات ۱ – ۳ .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ، الآية ۳۲ ...

الحق واحد لا يتعدد ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ (١)

إن الله حق ، ووحدانيته حق ، وليس وراء ذلك إلاّ الشرك ، فالشرك باطل ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْسَاطِلُ ﴾ (٢) «من نصر الحق نصر الله ، ومن نصر الله نصره الله » ﴿ وَلَيَنْصُونَ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيً عَزِيزٌ ﴾ (٣)

إن من حالف الباطل حالف الشيطان ، والشيطان مطرود من رحمة الله : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اَللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (٤)

والشيطان هو الذي يوسوس في صدور الناس لينحرف بهم عن الجادة ، ويصرفهم عن الصراط المستقيم صراط الله الذي هدى المؤمنين إلى طاعته ، وجنبهم معصيته ، ﴿ الله وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أُولِيَا وَهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَيَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٥)

إن شياطين الجن والانس يحملون العداوة للمؤمنين ، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَهِي عَلُوًا شَيَاطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ خُرُودًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الداريات : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : الآية ١١٢.

ولا ولاية لهم إلَّا على الكافرين ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)

إن الله علمنا أن نستعيذ به من شياطين الجن والإنس.

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ . مَلِكِ ٱلنَّاسِ . إِلَّهِ ٱلنَّاسِ . مِن شَرِّ الْمُوسُونِ ٱلنَّاسِ . مِن اَلْجِنَّةِ الْمُوسُونِ النَّاسِ . مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (٢)

الحق لا بد أن ينتصر، ولكن فى غير عجلة الانسان. ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ (٣) وإنما فى حكمة الحكيم العلام «إن الله لا يَعْجَلُ بعجلة أحدكم» (حديث شريف)

إِن أَفْعَالَ الله لَا تَخْلُو مَنْ حَكَمَةً ، وَلَا تَجْرَى إِلَّا عَلَى مَشْيئَتُهُ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللهُ ﴾ (٤) ﴿ فَعَّالٌ لِبَا يُرِيدُ ﴾ (٥) ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا يُرِيدُ ﴾ (٥) ﴿ لَا يُسْأَلُونَ ﴾ (٦)

كم باطل تزيابزى الحق دهراً ، وتراءى فى ثوب النصر حينا حتى جاء أمر ربك . فزهق الباطل ﴿ إِنَّ ٱلْبَاطِل كَانَ زَهُوقًا ﴾ وخر أهله صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَنْتُورًا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الناس : الآيات ١ ـ ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ١١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الإنسان : الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>۵) سورة البروج : الآية ١٦.
 (٦) سورة الأنساء : الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان : الآية ٢٣.

وبين عجلة الانسان ومشيئة الرحمن تضل الهموم، وتزل الأقدام والشيطان متربص بأوليائه ﴿لأَغُوينَّهُم أَجْمَعِينَ إِلّا عِبَادَكُ مِنْهُم ٱلْخُلْصِينَ ﴾ إن الشيطان ليعترف في مرارة أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه.

شاء الحكيم الرحيم أن يشرح صدور عباده المؤمنين فأكد للشيطان يأسه من غوايتهم ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ. وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ (١)

لقد حذر الله بني آدم أن يفتهم الشيطان كما فتن أباهم آدم : ﴿ يَا بَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَؤَّاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ (٢) لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)

ليس الشيطان الا الروح الخبيث الذي يزين الشر ويغوى به كما تفتن الدنيا عشاقها وتغرهم شهواتها ، فاذا ما ركنوا إليها وغرهم متاعها . ركلتهم بأرجلها . وصرعتهم تحت أقدامها : ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُم اللَّهُ الْغُرُورُ ﴾ وعداوتها في هذه الحال الْحَياةُ اللَّهُ يُنا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الْغُرُورُ ﴾ وعداوتها في هذه الحال كعداوة الشيطان ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوً ، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا . إِنَّمَا بَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٣)

سورة الحجر : الآيات ٤٢ – ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٢٧.

٣) سورة فاطر : الآيتان ٥ – ٦ .

لقد جعل الله الخسران حظ الشيطان وحزبه فى الدنيا والآخرة :

﴿ اَسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهَ أُوْلَئْكَ حِزْبُ اللهَ يُطَانِ ، أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ﴾ (١) الشَّيْطَانِ ، أَلاَ إِنَّ إِنَّ أَلَا إِنَّ أَمَا حزب الله فهم أولياؤه وأحباؤه ﴿ أُولَئِكَ حِزِبِ اللهِ أَلاَ إِنَّ أَمَا حَزْبِ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢)

إن الشيطان لا ينفك يطارد بنى آدم ، ويتربص بهم الدوائر وينصب لهم الحيائل ، وحبائله الشهوات ، ولذا شبه الرسول لمكايد الشيطان «إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق فضيقوا مجاريه بالصيام، والصيام وسيلة الانتصار على الشهوات ، نسخرها ولا تسخرنا ، وتكون لنا ، ولا نكون لها ، فنحن نشتهى لنأكل ، ولا نأكل لنشتهى ، كى يفعل أهل الضلال والفساد أشرى الشهوات ، وعبيد الهوى ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمِمُ أُسْرى الشهوات ، وعبيد الهوى ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمِمُ اللهِ مَتِنَ ﴾ (٤)

ان الخضوع للشهوات مفتاح الهزيمة والشر ، والحد من سورتها والنيل من سلطانها ، وتسخيرهم للجسم ، مفتاح النصر وطريق السيادة والعزة ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَكِيٓ ﴾ (٥)

سورة المجادلة : الآية ١٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة المجادلة : الآية ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الآبة ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف : الآبة ١٨٣.

 <sup>(</sup>a) سورة يوسف : الآية ٥٣.

#### « والنفس أخبث من سبعين شيطانا »

ليست حرب الشهوات بالأمر الهين ، فانها مطايا الشياطين ، إنها الباب الذي يلجه إلى النفس بوحى يوحى بالغرور ويوسوس بالشرور انها مجارى الشياطين ، وقد أمرنا بتضييقها بالصيام .

إن شهوة الطعام أساس الشهوات ومصدرها ، ولذا حذر الاسلام منها ﴿ يَابَنِي ءَادَمَ خُلُواْ زِينَتَكُمْ عِنِدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَكُلُواْ وَالْسَرْبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ . (١)

والرسول الحكيم يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه ....»

لقد كانت حياة الرسول الأمين مثلاً أعلى للتقشف والزهد لقد كان يجتزىء بأقراص الشعير ، وكان يربط على بطنه من الجوع لعدة أيام ، كان ينام على سرير من جريد ، وحشية حشوها ليف كان يخصف نعله بيده ، ويرقع ثوبه .

طلبت إليه ابنته فاطمة خادماً يعينها على شئونها ، فقال : « لا أعطيك وأدع أهل الصفة تعلوى بطونهم من الجوع ، استعينى بالتسبيح والتكبير » .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآبة ٣١ .

لقد راودته الجبال الشم أن تكون له ذهباً ، فأبى أيًّا إباء . لقد حكى الله تعبير الكفار لرسوله بالفقر ، ثم رد عليهم بأنه لو شاء لجعل له جنات تجرى من تحتها الأنهار وجعل له القصور العظيمة ﴿ وَقَالُواْ مَاكِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشَى فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ ﴾ . . ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ . . . ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ يَانَ إِنْ مَنَى اللَّهُ مَنَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، فَسَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَيَجْعَل لَكَ تَصُورًا ﴾ (١) .

وهذا عمر (رضى الله عنه) يحذر المؤمنين من البطنة ، فيقول : « إياكم والبطنه فانها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد » ويقول : « المعدة بيت الداء والحمية أصل كل دواء » . ولقد كانت سيرته مضرب الأمثال في انتصاره على شهواته ، فما كان في عام المجاعة يأكل إلا خبز الشعير ، ولا يأتدم إلا بالزيت والحل والملح بينما ترد اله غنائم كسرى وقيصر قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ، لم يسمح لزوجه أن تصنع له الحلوى فاحتالت لذلك باقتطاع جزء من راتبه وهو دراهم معدودة ، فلما قدمتها له أمر بخصم ما اقتطعته من راتبه لأنه ليس في حاجة إليه .

وهكذا كانت المدرسة المحمدية التى صنعت التاريخ وخرجت الأبطال ، عقمت جامعات الغرب والشرق أن يلدن لهم نظيراً! لقد رشحهم الانتصار على شهواتهم للنصر فى جميع الميادين فلما تمكنوا من الانتصار على شهوات الجسد طائفتان ، طائفة تتولد شهوات الجسد طائفتان ، طائفة تتولد

سورة الفرقان · الآيات ٧ ـ ٨ . ١٠ .

مما يدخله من طعام وشراب ، وطائفة تقوم على ما يخرج من الجسد ، تدفعها سورة الطعام والشراب التى هى مسابح الشياطين ومعارج المعاصى ـ والمباعث على الفسوق .

إن المسرفين في طعامهم وشرابهم يملئون أجسادهم ناراً ويشعلون في دمائهم أوارا ، فتلتهب الأجسام ، كما تلتهب الحجارة في نار جهنم ، فتكتوى بنارها أصحابها ، ومن يركنون إليهم ، ﴿ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (١)

ُ وشر أنواع الظلم ظُلم الإنسان نفسه ، ﴿ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا ۚ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢)

لقد ظَلَم آدم نفسه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها ﴿ وَلَا تَقْرُبَا هَذِهِ اللَّهَ عَنْهَا مَنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا . فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا . فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (٣)

أخرجت الشهوة آدم من جنته ، فاستحق أن يطرد منها وأن يهبط مع الشيطان ليكون له عدوا ، ﴿وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ . وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ (٤)

لقد اختلت صفوف المسلمين في ميدان هذه الشهوة ، فاختلت صفوفهم في جميع الميادين فمن عجز عن شهوة البطن كان عن شهوة الفرج أعجز ، فلا غروا إذا تلازمت الشهوتان ، وتعاون

سورةةهود : الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآيتان ٣٥ ــ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٣٦.

العدوان على حرب الانسان ، والشيطان قرير العين جذلان ، يسعر النار ويشعلها ويوقد الشهوة ويوقظها ، والانسان خلق ضعيف لا قبل له باعدائه فى داخل نفسه وى خارجها . فيصبح للشيطان صاحباً ، فيستحوذ على ضحاياه ويستبد بهم ، لأنهم حزبه وشيعته ﴿ أَلَا إِنَّ حَزِبِ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١)

لقد نكسوا على رءوسهم ، بعد أن استولت عليهم الشهوات ، فحبسوا أنفسهم فى أثونها واحرقوا أرواحهم فى سعيرها ، فصاروا كالبهائم ، ﴿ بَل هُم أَصْل سَبِيلا ﴾ .

لقد سخروا أرواحهم لعقولهم ، وسخروا عقولهم لأجسامهم ، ثم سخروا أجسامهم لشهواتهم وسخروا شهواتهم لشياطينهم ، وليس بعد ذلك ضلال وخسران : ﴿ أَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنَى ٓ اَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . وَأَن اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُمْ جبلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١) مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُمْ جبلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١)

أما المؤمنون حقاً ، فقد سخروا شهواتهم لأجسامهم . ثم سخروا أجسامهم لعقولهم ، ثم سخروا عقولهم لأرواحهم ، ثم سخروا أرواحهم لعبادة ربهم ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ اللَّهَا كَاعَبُدُ وَكُن مِّنَ اللَّهَا كَاعَبُدُ وَكُن مِّنَ اللَّهَا كَامَانِهِ ﴾ (٣)

إن من ادركته الهزيمة في نفسه فلن يعرف النصر طريقه إليه

<sup>(</sup>١) سورة انجادلة : الآية ١٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة سورة يس : الآيات ۲۰ ـ ۲۲

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: الآية ٦٠

﴿الَّذِينَّ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١)

إن أولئك الذين استبعدهم الشيطان لابد أن يستخدمهم في محاربة خصومه ممن يئس من اغرائهم ، وعجز من افسادهم . ان أولياء الشياطين أوعية للشر ، ومصدر للعدوان ، فهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، ويجهدون أنفسهم في اختلاس هذه النعم ، ويسعون إلى إثارة الحرب ، لعلهم يشفون ما استقر في جنوبهم من الغيظ والحنق ، وما ملاً قلوبهم من الغل والحقد ، فيتخذون الاعتداء ذريته لهم ، والبطش وسيلة لأظهار وقسوة عداوتهم ، ولهذا كانت حروبهم التي عرفها التاريخ حروباً عدوانية أما حروب المؤمنين فهي دائماً حروب دفاعية .

لقد سجل الدستور الاسلامي هذه الحقيقة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْدَىٰ عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْدَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣)

وقال : ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَنَ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي ٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٩٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : الآيتان ٦١ ـ ٦٢.

لقد انطوت قلوب الأعداء على الحرب والاهلاك، فما هي الا ثائرة تصطنع، أو حيلة تبتدع، حتى تعلن الحرب ضروساً شعواء، فيهب المؤمنون للدفاع عن أنفسهم وعن عقيدتهم، تحف بهم الملائكة وتتنزل عليهم بالنصر.

إن الحروب التي خاضعها الرسول (عَلَيْكُ والمؤمنون ، شاهدة على هذه الحقيقة : هجوم من جانب الكفار ، ودفاع من جانب الرسول (عَلِيْكُ ) والمؤمنون .

بدأت الدعوة الاسلامية سرٍّ وفى حدود ضيقة : ﴿وَأَنْلَوْرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١)

شفقة على المؤمنين من أذى المشركين ، صنائع الشياطين فلما شرح الله لها الصدور وأشرقت بنورها القلوب ، أمره الله أن يجهر بدعوته ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ . إِنَّا كَفَيْمَاكَ المُسْتَهْزِءِينَ ﴾ (٢)

ثم أعطاه الله ضماناً لحايته ﴿ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٣) فلم اشتد أذى الكفار للمؤمنين أمروا بالهجرة فرارا بدينهم . (وأخيراً لجئوا لتدبير قتل الرسول «عَيْقَتْهِ» عندئذ أطلعه الله على تدبيرهم ، وأمره بالهجرة إلى المدينة بعدما لبث بينهم ثلاثة عشر عاماً ، يتحمل أذاهم ، ويصبر على مكرهم وكيدهم .

<sup>(</sup>١) سورة السعراء : الآية ٢١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر : الآيتان ٩٤ \_ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ . وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ، وَاللهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾ (١)

بينها كانت قلوب الكفار حاشدة بالحنق والعداوة ، كان الرسول والمؤمنون تمتلىء قلوبهم رحمة واشفاقاً على أهليهم وذوى قرباهم من الكافرين ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللهُ لَآ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢)

لقد نزلت الآیات تغری الرسول حیناً ، وتخفف عنه حیناً ، وتخفف عنه حیناً و تعاتبه حیناً آخر ، ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ یَهْدِی مَن یَشَآءُ ﴾ (۳)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ (١) ﴿ وَمَآ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٥)

﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللهُ لَهُمْ﴾ (١)

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة : الآيتان ۱۲۸ – ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٤) سورة القصص : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : الآية ٨٠.

## ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ (١)

وكان عَلِيْكُ كلما طلب منه أن يدعو عليهم دعا لهم وقال : « رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون » .

هذا يوم الفتح الأعظم وجحافل المسلمين تزحف على مكة من كل جانب ، وقريش فى هلع وفزع . فيقول لهم الرءوف الرحيم ، ماذا تظنون أنى فاعل بكم ؟ فيقولون أخ كريم ، فيقول : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» .

وفى وضح هذه الحقائق الناصعة يأبى أعداء الاسلام (وما هم إلا أعداء أنفسهم لأنهم زجوا بها فى نية الضلال ، وأوردوها موارد التهلكة والتلف ، وكتبوا لها الخلود فى نار جهنم ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ (٢)

يأبي هؤلاء الأعداء الا أن يُسَوِّدُوا صحائفهم بادعائهم أن الاسلام انتشر بالسيف؟ وكيف وقد رأيت أن حروب الاسلام دفاعية لا هجومية وكيف وقد نهى الله عن الاكراه فى الدين ﴿ لَآ الْحُواهُ فِي اللَّذِينَ ﴾ (٣)

وكيف وقد أُمْرَ المؤمنون أن يبروا من لم يقاتلوهم في الدين ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنَ يَنْهَاكُمُ أَللَّهُ عَنِ اللَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنَ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة : الآية ٨.

وكيف وقد أُمِرَ المسلمون بالتزام العدل مع اعدائهم ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَامِينَ لِلهِ شُهَدَآء بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَيَ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) بمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

وكيف وقد عاملوا البلاد المفتوحة على هذه القاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولم يستبح أحد من الولاة الاعتداء على الأنفس والأموال وقصة عمرو بن العاص وابن القبطى وحكومة عمر بن الخطاب فيها دليل عملى على مبلغ حرص المسلمين على العدل والمساواة.

وكيف وقد أُجِلَّ لنا أن نتزوج من أهل الكتاب ، وأن نأكل من طعامهم وشرابهم تأكيداً لمعاملتهم على مقتضى العدل والبر ﴿ الْبَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطُعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُوْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِن قَلِيكُمْ ﴾ (٢) .

وكيف وقد عاشت الأقليات مع المسلمين في أمن وعدل ومساواة برغم ما أصاب المسلمين من أحداث أشعل نارها الغدر والحقد والحسد والعصبية كها حدث في الأندلس والحروب الصليبية ولم يدفع الانتقام المسلمين إلى أذى الأقليات. لأن الله حرم العصبية على المسلمين وبرأهم من الظلم وبرأهم من الانتقام. ﴿ وَلَا تَنْوِرُ وَازْرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ١٦٤.

#### حقائق النصر

إن النصر هدية ربانية ، وهبة ساوية ، تتنزل به الملائكة على المؤمنين ، وأن لهذا النصر حقائق لشندُّ عليها بناؤُه وقواعد ترسى بها أوتاره .

### [الحقيقة الأولى] إن النصر من عند الله وليس من عند سواه

لقد كانت غزوة بدر الكبرى معرضاً لهذه الحقيقة ، وتثبيتاً لها لقد جاء النصر ربانياً غامراً ، فلا عَدَدُ وَلا عُددُ ، إن ملائكة السماء تهبط بالنصر من عند الله ، ليزداد المؤمنون ايماناً وأن معيتهم مع الله تغنى عن كل معية ، ولا يضرهم شيء في الأرض ولا في السماء .

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدرٍ . وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاَتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَشُكُرُونَ . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَقَةِ اللهَ مِن الْمَلاَئكَةِ مُنزَلِينَ . بَلَى ٓ إِن تَصْبُرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن الْمَلاَئكَةِ مُسَوِّمِينَ . فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن الْمَلاَئكَةِ مُسَوِّمِينَ .

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا اَلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ (١)

كتب الله على نفسه أن ينصر رسله والمؤمنين في الدنيا والآخرة .

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَاةِ اَللَّٰتُنَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ ا

وأن يكون لهم الغلب على أعدائهم : ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٣) .

فالنصر حقيقة واقعة لا تتخلف عن المؤمنين لأنه وعد الله ﴿ وَمَن أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱلله ﴾ (٤) فاذا تخلف المؤمنون عن ايمانهم تخلف النصر عنهم .

ليس النصر من أدوات الحرب ومدمراتها ، فتلك آلات الحرب التي صنعها الله . وأودع كل شيء سرا من أسراره وآية من آياته ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْحَالِقِينَ ﴾ (٥) .

إن الله أودع الذرة تلك القوة التي حيرت الألباب ، وأدهشت العقول .

وفي كل شيء له آية «تدل على أنه الواحد».

وأودع الله النار قوة الاحراق ، وأودع الحديد بأسه الشديد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآيات ١٢٣ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة : الآبة ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : الآية ١٤.

وإذا شاء أمر النار أن تكون برداً وسلاماً كها أمرها لنجاة إبراهيم .

﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِبْرَاهِيمَ . وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ (١)

أراد الله أن يكون هذا درساً عملياً لمن يتوهمون أن النصر من صنع أيديهم ، وليس من صنع ربهم خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير «فمن ظن أن النصر بيده ، فليصنع له نارا ويثبت من الأرض حديداً » ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ ٱلنَّارَ الَّتِي تُورُونَ . ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا آمُ نَحْنُ أَلْمُتُونِينَ ﴾ (٣) أَمْ نَحْنُ أَلْمُتُونِينَ ﴾ (٣) إذا كانت مواد الحرب وآلاتها صناعة ربانية فليس لعبد من عباده أن يدعى القدرة عليها ، وينسى سلطان ربه الذي بيده

قد يقول قائل : «إن زمن المعجزات قد إنتهى ونحن معه ، ولكن رب المعجزات حي لا يموت ، يجير ولا يجار عليه».

وعد الله المؤمنين النصر ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) ولكن نصر الله لعبده مشروط بنصر العبد لربه ﴿ إِنْ تَنصُرُواْ ٱللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (١)

ولا يكون ذلك إلا بكمال الطاعة . والاعتراف بالربوية حتى يكون العبد أهلاً للنصر والا كان الأمر عبثاً والحياة تضييعاً

ملكوت كل شيء.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآبتان ٩٩ ـ ٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : الآيات ٧١ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية ٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد : الآية ٧ .

﴿ إِن يَنصُّرْكُمُ ٱللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ ﴾ (١)

إن هذه الحقيقة تقوم على أمور تستلزمها وتقتضيها ، فما كانت الطاعة إلا ربطا على قلوب المؤمنين ، وتطهيراً لأرواحهم ، وتصفية لنفوسهم وسنة العدل أن يغلب القوى الضعيف ، والصالح الطالح ، يشير إلى هذا المعنى قول الحكيم العليم ﴿ يَا أَيُّهُمَا النَّبِيُ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَمكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُواْ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَمكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُواْ مَا لَتَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

إن المؤمن وقد رباه الله أعلى تربية ، وأدبه فأحسن تأديبه صار أهلاً لهذه القوة السماوية . وإذا أحس العدو القوة في جانب مستمدة من الغدر والعدوان ، وظن أن النصر سيتخلف عن المؤمنين ، كانت الآية الكبرى فجاء النصر دافقاً غامراً من السماء تهبط به آلاف مؤلفة .

إن نزول الملائكة بالنصر على هذه الصورة تأكيد لهذه الحقيقة وتبشير للمؤمنين ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَلَهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ وَلِتَطْمَئِنَ وَلِتَطْمَئِنَ وَلِتَطْمَئِنَ وَلِيَطْمَئِنَ وَلِيَطْمَئِنَ وَلِيَعْمَدُونَ اللَّهُ اللهُ الله

إذْ أَنْ مَلكاً واحداً بطرف جناحه قادر على تحطيم الأرض بما فيها ومن فيها ، وللملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٣٦.

ٱلسَّمَــٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلُقِ مَا يَشَآاً إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

ومن تبشير المؤمنين أيضاً بعث الرعب والفزع فى قلوب الكافرين وفى الحديث « نصرت بالرعب مسيرة شهر».

هذه قصة عبدالمطلب مع إبرهة تجده يقصر سعيه على ما فى مِلْكِهِ وما يقع تحت سلطته ، فيطلب الأبل ، ولو طلب غيرها لكان واهماً ، أيطلب من ابرهة الرجوع عن الكعبة وقد جاء لهدمها وقد أعد عدته ، وجند جنده ، وجيش جيوشه وعبدالمطلب غنى عن السخرية به عندما يطلب العسير أو المستحيل وماذا يصنع وقد أبى عدو المسلمين ذلك عدو الله وعدوه إنها الحكمة البالغة التى نطق بها عبدالمطلب وقد دُهِشَ إبرهة لما توهم من اشتغال عبدالمطلب بالحقير دون العظيم وبالتافه عن الجليل .

لم يستهن كما توهم إبرهة ، ولكنه فوض أمر البيت لصاحبه يدافع عنه ، وهو القوى العزيز ، ويحميه وهو الواحد القهار وإذا بالطير تترجم هذه الحكمة التي نطق بها عبدالمطلب « الأبل لى . وللبيت رب يحميه » اقرأ معى وصف هذه المعركة السماوية ﴿ أَلَمْ تَرَكُفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ . كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ . وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ . فَجَعَلَهُمْ وَلَيْسَ مَعْدَلِهِمْ مَعْدَلُهُمْ فَي تَصْلِيلُ . كَعْصْف مَأْكُولِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الآية ١ .

<sup>(</sup>۲) سورة الفيل : الآيات ۱ \_ ه .

### [الحقيقة الثانية] أن الله يعطى نصره من أحب ويحرمه من أبغض

إذا كان النصر هدية ربانية ومنحة سهاوية ، فلا بد أن تصادف أهلها وتصيب محلها ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتُصُ لِبَرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْم ﴾ (١) .

إن العبد لايزال يرقى فى عبادة ربه ويسمو فى طاعته حتى يكون ربانياً تتحقق له الولاية من ربه ﴿ أَلآ إِنَّ أَوْلِيَآ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . اللّذِينَ اَمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ . لَهُمُ اللّهُشْرَىٰ فِى الْحَيَاةِ اللّهُ ثُنّا وَفِى الْأَحْرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِمُ ﴾ (١)

إِنَ أَحبابِ الله لا يعرف الخوف ولا الحزن طريقه إلى قلوبهم إذ الحوف ألم النفس عند وقوع الحوف ألم النفس عند وقوع المكروه والحزن ألم النفس عند وقوع المكروه والمؤمن لا يخشى مكروها لأنه في حياطة ربه وفي ثقة حين يبتليه ليضاعف له الأجر ، ويرزؤه ليكافئه على الصبر ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشِيءٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالُ وَٱلْأَنفُسِ بِشِيءٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالُ وَٱلْأَنفُسِ وَالنَّمَوَاتِ وَبَشَر ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (٣)

فني الصبر دُواء لكُل خُوف ﴿ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآيات ٦٢ ــ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٥٥.

بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَاةِ إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (١)

ولِمَ يَخَافَ المؤمن ؟ وعلام يَحزن ؟ وهو قد باع نفسه وماله لربه أعظم بيع وأربحه ﴿ إِنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم أَنْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَقَالُونَ اللهِ عَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسَتَبْشُرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٠) فَاسَتَبْشُرُواْ بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٠)

إن الإنسان في هذه الدنيا يتجمع عليه حرص على رزقه وعمره ، وأمرهما بيد الله ، قلة وكثرة ، وطولًا وقصراً ، ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣)

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (١)

ثم أودعها الله خزائن الغيب ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ جَبِيرٌ ﴾ (٥) عَدًا وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ بَأِي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٥) إن هذا الرزق الذي تنزل به ملائكة السماء كل ليلة تنادى هذا رزق فلان ، لا يزيد ولا ينقص ، بزيادة السعى ونقصانه ، فكم عاجز مثر ، وحول مكد ، ولو كان الرزق موقوفاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>a) سورة لقمان : الآية ٣٤.

على السعى ليتناسب معه كلما زاد سعى المرء زاد كسبه ، وكلما نقص سعيه نقص كسبه ، ولكن واقع الحياة يلقن الناس درساً فى أن السعى شيء والرزق شيء آخر «ولله در الإمام الشافعي حيث يقول ›:

### ولو كانت الأرزاق تجرى مع الحجا هلكن إذن من جهلهـن البهــائم

سورة النجم : الآيات ٣٩ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>۲) سورة عبس : الآيات ۲٤ ـ ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة : الآيات ٦٣ ــ ٧٤ ـ

لِّلْمُقْوِينَ . فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١)

وَهذه قصة أَصَحابُ الْجنة ﴿إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ . وَهَا مُصْبِحِينَ . وَلَا يَسْتَثْنُونَ . فَطَافَ عَلَيْهَا طُآئِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ . وَلَا يَسْتَثْنُونَ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ فَأَصْبِحِينَ . أَن آغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ (٢)

وهذا قارون آتاه الله من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة فلها بطر النعمة ، وكفر بالمنع عليه ، « خسف الله به وبداره الأرض » . ليكون عبرة ومثلاً للآخرين إن الله قادر على أن يرزق خلقه ولو لم يكن لهذا الخلق حول ولا قوة ، كها يرزق الحشرة في الصخرة الصماء ، وهو قادر على أن يرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطاناً ، لا تدخر قوتاً ، ولا تجمع مالا ، وقد أمر ضعاف الدواب مع قلة حاجتها وضعف مئونتها – أن تدخر وتجمع كها أوحى إلى النحل ﴿ أَنِ التَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَر وَمِمًا يَعْرِشُونَ . وَمُ كُلِي مِن كُلِ النَّهَ الْوائِد فَاسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاً يَحْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمٍ بَعْفُكُونَ ﴾ (٣)

إن حياة الانسان تمثل هذه الكائنات ، فمن الناس من يدخركها يدخر النمل والنحل ومنهم من يعيش كها يعيش الطير ، وهكذا تتراءى لك جميع الصور « فتبارك الله أحسن الحالقين » .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآيات ٦٣ ــ ٧٤.

<sup>(</sup>۲) سورة القلم : الآيات ۱۷ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : الآيتان ٦٨ ـ ٦٩.

إن السعى على الرزق لا يستلزم الخوف ولا الحزن ، لأن السعى وسيلة ليست مضمونة والرزق مضمون على الله ، والله يعطى الدنيا من أحب ومن أبغض ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١) خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِنْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١) وقد يكون المال والولد للعذاب في الدنيا والآخرة : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلله أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٢)

إن المؤمن الذي يفقه أمر رزقه وامر عمره وإذا عمق في نفسه هذا الفقه الناصع المشرق لن يعتوره من أمرهما خوف ولا حزن أبداً ، وإذا طرد الله الخوف والحزن من قلوب عباده غمرتها السعادة ونأت عنها الشقاوة ، وفي ذلك قوتها وسلامتها ، فتفيض على الأجسام قوة وعافية .

لقد كان المؤمنون أقوى الناس قلوباً وأصحهم أجساماً وأطولهم أعارا ، لأن الايمان دواؤهم ، يعالجون به أجسامهم كما يعالجون في أرواحهم ، فلما أشرقت الأرواح بنور الايمان بعث هذا النور في الأجسام الدفء والقوة . فمن سلم روحه صح جسمه ، ومن صح جسمه صلح عقله ، فان الحياة في الروح قبل الجسد ، كما أن الوطن في الدين قبل البلد .

يقول جل شأنه في تعظيم المال : ﴿ مَن ذَا أَلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ٥٥.

قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ (١)

ويقول : ﴿ وَأَقْرَضُواْ آللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ ﴾ (٢) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ يُجنَّةً ﴾ (٣)

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد : الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ١١١.

## فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ (١)

وعلى هذا المنهج يتحدد معنى الزهد فى الاسلام ، وقد ضل فيه المسلمون ضلالاً بعيداً إن الزهد زهد الواجدين لا زهد العاجزين ، فمن جمع المال ثم زهد فيه فأنفقه فى سبيل الله ، ولم يسخره لشهواته : فهو الزاهد حقاً ، أما من قصر عن الكسب وهو يدعى الزهد فى الدنيا فهو من المستضعفين الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَثِكَةُ ظَالمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَا يَبْكُ مُأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَت مَصِيرًا ﴾ (١)

لقد عظم الاسلام شأن الانفاق ، ولا انفاق من غير مال ، وما ذاك ألا ليصرف المسلمين إلى الغاية من السعى والمال . إن الغرائز البشرية تميل إلى الانحراف بالمال عن منهج الدين ، فيأتخذ في

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء : الآيات ۱۸ ـ ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٩٧ .

الطغيان حيناً ﴿ كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ٓ. أَن رَّ اَهُ ٱسْتَغْنَى ۚ ﴾ (١) . ويغلب عليها البطر وكفر النعمة حيناً آخر كها فعل قارون حينها قال : ﴿ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِىۤ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢)

وقد بدفعه إلى الكفر كصاحب الجنة : ﴿ وَاَصْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا . كِلْمَا الْجَنَّتَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا . وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَدُّ نَهْرًا . وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ مِنْكَ مَالًا وَأَعَدُّ نَفَرًا . وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ مَيْكَ مَالًا وَلَمْ رُدِدتُ إِلَى رَبّى تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً . وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إِلَى رَبّى لَيْعَا مُنْقَلِبًا . قَالَ لَهَ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَكَفُرْتَ لِلَا عَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا . قَالَ لَهَ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَكَفُرْتَ لِلْجَدَنَ خَيرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا . قَالَ لَهَ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَكَفُرْتَ لِللّهَ عَيرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا . قَالَ لَهَ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهُ أَكَفُرَتُ إِلَى اللّهُ مَن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾ (٣)

ومع هذا فيأتى القرآن صريحاً فى تفضيل الغنى الذى أنفق ماله على الفقير العاجز ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ، هَلْ يَسْتُوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠)

ليس في الاسلام بلادة ولا كسل. ولا قعود عن الكسب

<sup>(</sup>۱) سورة العلق : الآيثان ٦ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآيات ٣٢ ــ ٣٧

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : الآية ٧٥.

والعمل باسم الدين والدين براء من كل ذلك.

و إذا كان قعود العاجزين والمستضعفين عن الكسب حروجاً على الاسلام، فأشد منه وأعظم قعود القادرين عن العمل والسعى. كما شاع ذلك في أغنياء المسلمين الذين أغرقوا أنفسهم في الترف والنعيم ، وأُسْتَبِدَتْ بهم الشهوات ، وسخرتهم المفاسد ، فكانوا حرباً على أنفسهم وعلى أمتهم وعندى أن الفقير المتعطل أهون شراً من الغني المتكاسل ، لأَنَّ الأول يجعل همه في التفتيش عن العمل . وأما الآخر فيجعل همه التفتيش عن المفاسد والشهوات وإذاكان تعطيل الفقير خيانة اجتماعية ، فتعطل الغني يحمل ثلاثة جنايات : حناية على نفسه وجناية على ماله وجناية على أمته ، إن المستعمرين رسموا لنا أوضاعاً في الحكم والقانون والاجتماع جرت أغنياءنا إلى التعطل. ثم نصبوا لهم الشراك ليأكلوا أموالهم أكلاً ويحصدوا أرواحهم حصدا ، وهل بعد ذلك بقاء لأمة أو حياة لمجتمع . إنه التخدير السياسي الذي يمهد للاستيلاء على البلاد سياسياً واقتصادياً ... هذا هو هدف المستعمر ، فاذا تم له ذلك في تحصين مطامعه لبقاء فريسته تتخبط في حبائلها وتضطرب في شباكها وفي نطاق هذا الوعى تستطيع أن تدرك سر تشجيع المستعمرين للملاهي المحرمة ، وحرصهم على إفساد فراغ المثقفين من أبناء الأمة . وحرصهم كذلك على افساد التعليم فيها منهاجاً ، ونظاماً ليتم لهم افساد الجهاز الحكومي بعامة لتعيش الأمة في دائرة مفرغة من الفساد الذي يعجزها عن الخلاص منه إذا ما تسنى لها أن تفلت من الحصار السياسي الذي فرضته عليها. إن حياتنا الآن تعبير

عن مدى ما جلب المستعمر فى حياتنا العامة وقد جلا عن بلادنا وتركنا أحرارا فى حياتنا السياسية ، ولكننا عاجزون عن ادراك حريتنا الأصيلة فى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية بعدما عبث المستعمر بأوضاعنا ، وجعل هذا العبث جزءاً من اعتقادنا حتى سرنا نؤمن بضرورة بقاء هذه الأوضاع ، وإن تعارضت مع الدين لقد صرنا أقرب إلى الشك فى التعاليم الدينية منا إلى الشك فى تلك الأوضاع .

يظن كثير منهم أن الربا جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادى لقد كان الاسلام والمسلمون فى أوج عظمتهم ولهم اقتصادهم فلم يتكئوا على الربا لأن التعاون الروحى الذى بينهم سا بهم إلى منزلة الإيثار فضمن لهم سعادة روحية وقوة مادية . هذه جريمة الزنا وجريمة السرقة ، قد انصرف المسلمون عن الأخذ بما قرره الاسلام لها من عقوية ، حتى انتشرا فى بلادنا انتشارا أزعج حياتنا فامتلأت المستشفيات بضحايا الجريمة الأولى ، وامتلأت السجون بضحايا الجريمة الأسلام كفيلة بحاية الناس من الجريمة الجريمة من العقوية معاً .

وليس هناك تشريع أعدل من تشريع يقى الناس الجرائم أولاً ويقيم العقوبات ثانياً وقد ضربت لك مثلاً رجلين ، وقف أحدهما على مدخل طريق وفرض عقوبة الأعدام لمن يحاول المرور فيه ووقف الثانى على مدخل آخر وجعل عقوبة المرور غرامة مالية ، فماذا يحدث ؟ لا يمر أحد من الطريق الأول فلم يعدم أحد ، وأما الثانى فيسير فيه خلق كثير وتوقع عقوبة الغرامة على عدد كبير.

إن العقوبة شرعت في الاسلام لمنع الجريمة أولاً ولمنع العقوبة ثانياً .

أما القوانين الوضعية فتشجع الجريمة فتكثر العقوبة . إن نظرة واحدة إلى محاكمنا وسجوننا تكفينا مئونة التدليل ، وتغنينا عن الحجة والبرهان .

#### [الحقيقة الثالثة] أن النصر لا يتوقف على قلة أوكثرة

إن النصر وهو هدية الله لأوليائه المؤمنين لا يتوقف على قلة أو كثرة إنما يتوقف على الولاية التى هى من الله حب ورحمة ومن العبد طاعة واخلاص « يا عَبْدِى آطِعْني تَكُن رَبَّانِيًّا » .

يقول المولى (جَلّ وعلا) فى أثر هذه الولاية وأسبابها: « ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مممّا فرضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يسعى بها ولئن سألنى لأعطيته ولئن استجارنى لأجيرنه الحديث.

فاذا ضمن العبد حب الله له فهو فى حياطته يمنحه القوة إذا شاء ويمنحه الغنى والسلطان « بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير » فلا يضر العبد ضعفه أو فقره ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٢١ .

ولهذا يقول الحكيم الحليم ﴿ كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١)

لقد تحقق هذا الوعد الصادق فى غزوة بدر الكبرى وكان عدد الكفار أضعاف عدد المؤمنين ، مع توافر عددهم وعتادهم ولكن الله كتب على نفسه أن ينصر المؤمنين ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنينَ ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنينَ ﴾ (٢)

فأنزل إليهم الملائكة تحارب في صفوفهم ، يراهم الكفار فتمتلىء قلوبهم رعباً وفزعاً ولا يراهم المؤمنون حتى لا يتكلوا أو يتركوا الأخذ بالاسباب المادية ، وقد يجرهم هذا إلى ترك الأخذ بالأسباب الروحية فان فعلوا ذلك خسروا الدنيا والآخرة ، وقد غفل المؤمنون عن الأخذ بالأسباب المادية في غزوة أحد عندما ترك الرماة أماكنهم فوق الجبل وخالفوا أمر الرسول (عَلَيْكُمْ) عندئذ مكنوا العدو من الفرصة وانزلوا بالمسلمين هزيمة نكراء وقتلوا عدداً كبيراً من كبار الصحابة ومنهم سيد الشهداء حمزة عم النبي (عَيْكَمْ) لقد صور القرآن هذه المعركة ، وبين مداها وآثارها ، ووضع أيديهم على الخطة منها ، حتى تكون وجيزة ينتفعون بها في حروبهم التالية فَرَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ عَمْ اللهُ فَرَاءُمُ مَن يُرِيدُ الْأُخِرَة ثُمَّ صَوَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ فَيَهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ الله عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ يُرِيدُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٧٤.

عَفَا عَنكُمْ وَاللهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَىٰ أَمُؤْمِنِينَ . إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَحْرَنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

لقد كانت هزيمة تأديبية ، ففيها الصبر العملى على ما يصيب الانسان فلا يقابله بالحزن والأسى وانما يقابله بالصبر والعمل ، ومنها حسن الظن بالله مها نزل من المصائب لأن الشيطان يتحين هذه الفرصة ليدخل منها إلى القلوب يوسوس بالشرور ويوحى بالغرور فرَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ وَتَنَهُ اللهَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَلِكَ هُو وَإِنْ أَصَابَتُهُ وَتَنَهُ اللهَ عَلَىٰ وَجُهِهِ حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ ذَلِكَ هُو الْخُسْرُانُ الله جلت حكمته جعل مياتنا الدنيوية مسرحاً للفتنة والابتلاء.

﴿ الْمَ . أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتُنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الله الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الله الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الله الَّذِينَ ﴾ (٣)

ويقول جل شأنه ﴿إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤) ويقول جل شأنه ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتُصْبِرُونَ ﴾ (٥) وما ضر القلة يوم بدر ولم تغن الكثرة يوم حنين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآيتان ١٥٢ ــ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت : الآيات ١ – ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن : الآية ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان : الآية ٢٠.

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ . ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَافُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ ﴾ (١)

بدأت غزوة أحد بالنصر فلما جاءت المعصية ذهب النصر وحلت بهم الهزيمة وأما يوم حنين ، فقد بدأت بهزيمة لأن العجب والخيلاء شاعا في قلوبهم وهما أيضاً من أمراض النفس التي تستلزم التأديب . فلما كانت الهزيمة بدءا كانت المعصية بدءا ، ثم تاب الله على المؤمنين فأكرمهم بالنصر لقد تخلفوا عن الله فتخلف عنهم بنصره حتى يعودوا إلى بهم فيعود إليهم نصره ورحمته ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم مَ حَتَى يُعَرِّواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ (٢)

لقد ظل النصر ظلاً للمسلمين يلازمهم أينا ساروا ، لا يفارقهم أبداً حتى نقضوا عهدهم مع الله ، وفرطوا فى جنب الله ، ونسوا الطاعة ، ووقعوا فى المعاصى بعد ما دانت لهم الدنيا . وغرهم بالله الغرور وتحصنوا بِعَدَدِهِم وَعُدَدِهِم ، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون .

لقد طمع فيهم أعداؤهم . واستبدلوا بالخوف منهم الجرأة عليهم ﴿ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾ (٣)

لقد حرص أعداؤهم على الحيلولة بينهم وبين العودة إلى أسباب

سورة التوبة : الآيتان ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية a .

قوتهم ، وما لقوتهم سبب ولا لعزتهم نسب الا بالرجوع إلى ربهم . والعمل بدينهم .

لقد رسم العدو الخطة واحكمها ، فكر ثم فكر وقدر . فأقام الحواجز لينال من المسلمين في بعدهم عن دينهم ومعصيته ربهم أضعاف ما يناله بقوته وعدته فكان له ما أراد . نشر الشهوات ليجذب عبادها مستعيناً بالشيطان ، فهو ظهيره ونصيره في حرب المسلمين والقضاء على مجدهم وعزتهم ، فتهافت المسلمون على مصارعهم وكتبوا بأيديهم هزيمتهم وحفروا قبورهم بسيوفهم ، وحق فهم قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَحْدُدُكُمْ فَمَن ذَا أَلَّذِي يَنصُرُكُم مِن بعدهم وعرب الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَحْدُدُكُمْ فَمَن ذَا أَلَّذِي يَنصُرُكُم مِن

إن المسلمين وقد ادركتهم الحسرة على ما فرطوا فى جنب الله ، وما ضيعوا من أسباب مجدهم وقوتهم ، وما خانوا من أمانة آبائهم واجدادهم الذين ملكوهم هذا التراث الغالى والتاريخ الحافل بالبطولة والسيادة فى المجال الروحى أولاً وفى المجال المادى ثانياً إن المسلمين عندئذ أخذوا ينفضون عن أنفسهم هذا الغبار المتراكم الذي غطى على أرواحهم وختم على ابصارهم واسماعهم فوجدوا الأعباء الفادحة والعقبات المتراكمة وجدوا الفساد تغلغل فى أحشاء الأمة وامتزج بدمائها ولحومها ، وجدوا مخلفات الأعداء من الرذائل المر والبحر كيف لا وقد لبث الأعداء بيننا دهوراً ينفثون سمومهم ، وينشرون أدواءهم ، حتى طبعوا الأمة بطابعهم فلا جلوا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٦٠ .

عن البلاد بقيت آثارهم متغلغلة فى قلوبنا ودمائنا لقد صنعوا من أبنائنا جيلاً يؤمن بمدينتهم ، ويعيش على عاداتهم واخلاقهم وينهل من كتؤسهم . لا فرق بينهم وبين اعدائهم .

ولأنهم يريدون الاستئثار بماكان يتركه العدو من أموال ومنافع فلا ضير أن يكونوا على قطيعة مع الله متخلفين عن طاعته وعبادته ، ملازمين للرذائل ، أعداءً للفضائل ولا بأس عليهم ، فقد تحرر وطنهم وجلا عنه المستعمر ، وان لم تجل حبائله ومكايده .

الا فلتعلم هذه الأمة ألَّا قوة لها الا بربها ، ولا سلطان لها الا بدينها ولا خير فيها الا بالطاعة والعبادة فان فرطت فى شيء من ذلك ذهبت قوتها ، وفقدت هيبتها وهانت مع نفسها وعلى أعدائها .

أما فى نفسها فقد فشت فيها أدواء الأمم من فساد وفرقة وانقسام أما اعداؤها فقد تربصوا بهم الدوائر يغيرون على بلادهم وينقصون أطرافهم ويسلبونهم أمنهم وراحتهم ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مُّآءً غَدَقًا . لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا . وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ (١)

عقيدة قائمة على التوحيد ، وطاعته قائمة على العبادة فاذا اجتمعت العقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة هبط عليهم النصر من السماء ﴿ إِنْ تَنصُرُواْ اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٢)

الآيات ١٦ – ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) سورة محمد : الآية ۷.

## [الحقيقة الرابعة] إن المسافة التي بين المسلمين وبين النصر كالمسافة التي بينهم وبين الإيمان

فان كانوا إلى الايمان أقرب فهم إلى النصر أقرب ، شبرا ومترا وذراعا فذراعا «وعد الله لا يخلف لله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون» لقد أدرك المسلمون الأولون هذه الحقيقة فكانوا على حذر واختراس ، ولا تعرف المعصية طريقها إليهم ، لا يأمنون مكر الله فكر يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْحَاسِمُونَ ﴾ (١)

وكان (عَيِّلِيَّةِ) يقول « إنى أخوفكم من الله » وكان أبوبكر يقول « لا آمن مكراً لله ولو كانت احدى رجلى فى الجنة » كان الرسول (عَلِيْنَةٍ) يريهم على الحذر ، وينهاهم عن التواكل .

فيقول : « اعلموا أنَّه لن يُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُه الجُنَّة » .

ويقول : « إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » .

ويقول : « إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبيها الا قليل فيعمل بعمل أهل النار فيكتب من أهل النار » .

وكما حذرهم من الغفلة عن الله حذرهم من الرباء فإنه يحيط الأعمال كما تأكل النار الحطب ، ومن أجل ذلك جعل النية أصلاً

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٩٩.

للعمل يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها « إنما الأعال بالنيات و إنما لكل امرى عما نوى » حتى جعل الاسلام الجزاء بمجرد النية «إذا هم العبد بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة وان فعلها كتبت له بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ولقد جاء القرآن بالتخويف من الرياء في العبادة ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ . آلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . أَلَّذِينَ هُمْ عَن المن والأذى والرياء في الله الصدقة فقال تعالى ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ الصَدقة فقال تعالى ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَاللهُ وَيَا اللهِ وَاللهُ فَتَوكُهُ صَلْدًا لَا يَقْدُونَ فَمَنْلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَوكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) على غَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ ﴾ (٢) على غَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ ﴾ (٢) على غَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ ﴾ (٢) على المَعْدِي اللهُ فَتَوكُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مَمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ ﴾ (٢)

يفصل بذلك اعتبار النفاق شرا من الكفر ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفُل مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (٣)

لَمَا أَرَادَ اللهَ أَن يَطَلَعْنَا عَلَى أَحُوالَ المُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمَنَافَقِينَ وَصَفَ كَلَا مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بَآيَاتَ قَلْيَلَةً ، أَمَا المَنَافَقُونَ فَقَدَ وَصَفَهُم بَعْدَةَ آيَاتَ وَضَرِب لهم الأَمثالُ فقال تعالى : ﴿ الْمَمْ . ذَلِكَ الْكَتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ . اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ . وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ وَأُولَئَتَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ . إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ

١) سورة الماعون : الآيات ٤ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٤٥.

لَمْ ثَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

ثُم أخذ يصف المنافقين فقال : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بَاللَّهِ وَبِٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ َّامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٓ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِّبُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ ۚ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا ۚ أَنَّوْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٰإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيطِينِهمْ قَالُوٓاْ ۚ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزُءُونَ . ٱللهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُم فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . أُوْلَـٰتَكَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بَالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ . مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ . صُمُّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ . أَوْ كَصَٰيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَلَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ . يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظُلُمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

إنَّ سعادة الأمم وصلاحها يقاس بمقدارها في قلوب أبنائهم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيات ١ ـ ٢٠.

إيمان ، وان شقاء أبنائها وفسادهم يقاس بمقدار ما فى نفوسهم من نفاق .

لقد نكب المسلمون آخر الزمان بما ملاً قلوبهم من ألوان النفاق ، حتى لقد فطن أعداؤهم لهذا الداء العياء ، فقرروه في قلوبهم . وغذوه بمكرهم وختلهم واظهروا عجزهم عن نقلهم من الايمان إلى الكفر، فعملوا على نقلهم من الايمان إلى ما هو شر من الكفر وهو النفاق، في كل شيء، في عقائدهم وعباداتهم. ومعاملاتهم ﴿ أَلَمْ تَمَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا ۚ إِلَى ٱلطَّاعُوٰتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا ۚ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَأَ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ۚ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بَاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا . أُوْلَــَئكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا . وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُّلَمُوٓا ۚ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا ۚ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا . فَلَا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ

هذا لون من النفاق شاع في البلاد الاسلامية التي استبدلت

<sup>(</sup>١) سورة الساء : الآيات ٦٠ ـ ٦٥.

بشرع الله قوانين استعاروها من اعدائهم ليقضوا على البقية الباقية من دينهم ، ولينقضوا دعائم بجدهم وعزهم وليتعاونوا مع الشيطان على اختلال أمورهم وفساد اخلاقهم ، كيف توفق بين الايمان بالله وبين الكفر بأحكامه وشرائعه ، كيف توفق بين دعوى الطاعة والعمل بالمعصية ، لقد صار المسلمون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ فَيَا وَيُومَ الْقِيَامَةِ يُودُونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾ (١)

إن الله حرم الجرائم الخُلُقِيَّة والمادية فلهاذا تحلها قوانين المسلمين؛ وان الله وضع لها زواجير فلهاذا أهملها المسلمون؟ أليست الحمر والزنا والسرقة من الجرائم التي حرمها الله؟ فلهاذا تبيحها قوانين المسلمين؟ في بلاد الاسلام، ولماذا تعمل على ترويجها بمختلف الوسائل والأساليب؟ وتجعل العاكفين عليها أهل الثراء والغني لو خلى الله بيننا وبين أعدائنا ليكيدوا لنا ليلا ونهارا، وليعبثوا في بلادنا فسادا ما استطاعوا أن ينالوا منا كها نلنا من انفسنا. هذا والله تناقض عجيب؛ لا يتجمع ايمان وكفر في قلب مسلم أبداً وانما يجتمعا في قلب منافق أثيم ﴿عتل بعد ذلك زنيم ﴾.

لقد كان المسلمون وكان الايمان يملأ قلوبهم يقيسون ايمانهم بقياس الطاعة والعبادة ، وكلما نزلت بهم نازلة أو تنازعوا في أمور وردوها إلى الله وإلى الرسول ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٨٥.

# تَأْوِيلاً ﴾ (١)

فما بالنا الآن نتخلف عن الطاعة وننصرف عن العبادة ، حتى صارت الكبائر واقترافها مما يعظم شأن المسلم فى أمته ويجلب له الثراء العريض والغنى الوافر وما على الدولة إلا أن تحرس ثراءه وتبارك غناه ؟

لقد سُلِط علينا أعاؤنا يناوشوننا من كل جانب ، يأكلون أموالنا وينهبون خيراتها يمدون خصومنا بالسلاح والعتاد نكاية بنا وكيداً لنا ، ومع ذلك فنحن في معاهدة دائمة مع الغفلة والمعاصى كأنما سدت مسامعنا وران على قلوبنا ﴿ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١)

لقد أبطأ النصر على المسلمين في احدى الغزوات ففتشوا في نفوسهم وقلوبهم قبل أن يفتشوا في سلاحهم وعقادهم ، وفكروا في أمرهم قبل أن يفكروا في أعدائهم ، وتحسسوا مواطن الايمان فانها منازل النصر فان ضيعوا الايمان ضيعوا النصر ، فكروا طويلاً وتدبروا ملياً ، حتى نهض واحد منهم ، فكشف عن السر وادرك الحقيقة وصاح صيحة مدوية ها قد عرفت السبب ؟ قالوا ما هو؟ فقال لقد نسينا السواك عند الصلاة ، فقاموا جميعاً إلى السواك واستاكوا فهبط عليهم النصر من عند الله والله عزيز حكم .

سورة الساء : الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ٤٣.

بربك ماذا نفعل وقد أبطأ النصر عنا دهورا طويلة ألأننا نسينا السواك عند الصلاة ؟ أم نسينا الله ونسينا الصلاة . نزل جبريل على رسولنا الأمين فقال له اقرأ فقال وما أقرأ قال اقرأ ﴿ فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِم ْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

فقال (عَلِيْكُ ) أُوتضيع أمتى الصلاة يا جبريل قال نعم يؤخرونها عن أوقاتها ولدرهم عندهم أحب إليهم من صلاتهم .

إن النصر لا بد أن يتخلف عن المنافقين تحقيقاً لوعد الله وعيده ، لأن الله وعد ، المؤمنين النصر وأوعد المنافقين الخزى في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم ، ولن يخلف الله وعيده ﴿ أَم تَقُولُون عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ إنَّ التمكين في الأرض للمؤمنين الصالحين ﴿ أَلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الصَالحين ﴿ أَلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ

وقد أمرنا الله أن ندعوه ليستجيب لنا ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُم ﴾ ولكن الدعاء فقد خاصيته ، وأصبحنا ندعو فلا يستجاب لنا لأنه دعانا فلم نستجب له ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَيِنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُلُونَ ﴾ (٣)

 <sup>(</sup>١) سورة مريم : الآبة ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٦.

وفى الحديث النبوى : رَبّ اشعث اغبر لو أقسم على الله لأبره » فليذكر المسلمون ربهم ودينهم وكتابهم» ﴿ وَمَنْ أَعْرِضَ عَن فَرِكِ وَكَرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنَى آعُمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَنْيُومَ تُنْسَىٰ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة طـه : الآيات ١٢٤ \_ ١٢٦

### الإير الإيران

إذا كان النصر هدية الله لعباده المؤمنين كان علينا أن نرسم الطريق إلى الايمان حتى يتهيأ لنا الوصول إلى النصر «ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل»

إن هذا الإيمان يسير في ثلاث شعب:

#### شعبة العقيدة وهي:

إحسان الصلة بين العبد وربه ، فيوجب لله كل كمال وينزهه عن كل نقص ، هو الواحد الأحد الفرد الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، القديم الذى لا أول له والباقى الذى لا نهاية له ، السميع البصير ، عليم بذات الصدور ، لا تخنى عنه خافية ، وهو على كل شيء قدير .

#### وشعبة العبادة:

ومناطها الطاعة ، وغايتها التربية الدينية والرياضية الروحية فاذا كانت العقيدة بعثاً للقوى الروحية فالعبادة انتفاع بهذه القوى ، ولا عبادة بلا عقيدة كما لا عقيدة بلا عبادة ، فالعبادة أثر العقيدة ومظهرها فمن اعتقد فقد عبد ، ومن عبد فقد اعتقد .

إن الناس يعيشون في ظلال عقائدهم ، فان سلمت العقيدة صحت العبادة ، وان فسدت العقيدة فسدت العبادة .

لقد سجد الجاهليون للشمس والقمر فدعاهم الله أن يسجدوا الخالق الشمس وخالق القمر ﴿ أَفَمَن يَخْلُق كَمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ (١)

لقد عاب الله عليهم أن يحتجوا بمحاكاة آبائهم وأجدادهم ﴿ إِنَّا وَجَدْنُـاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِم مُهْتَدُونَ ﴾ (٢)

وهذه محاورة إبراهيم للكفار بعد أن حطم أصنامهم ﴿ قَالُواْ عَلَمْ عَدَا عَالَمَ فَعَلْمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَالُوهُم إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ . فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ فَسَالُوهُم إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ . فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الطَّالِمُونَ . ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوَلُآءِ يَنظِقُونَ . قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَظُونُكُمْ . أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . قَالُواْ يَضُونُكُمْ . أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . قَالُواْ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . قَالُواْ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَكَرَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (٣) وَسَلَامًا عَلَىٰ إِيْرَاهِمَ . وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (٣)

واستمع إلى هذا النداء الحكم : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ آعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّهِ اَلنَّاسُ آعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّذِي خَعَلَ لَكُمُ اللَّرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآيات ٦٢ \_ ٧٠

ٱللَّمْرَّاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

إِن القرآن يخاطب العقول بالحجة والبرهان حتى تكون العقائد راسخة مستقرة فالحالق يستحق العبادة من المخلوق ﴿ وَالله حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فلا فكاك للعبد من ريقة العبودية فهو موصول بربه مفتقراً إليه بدءاً ، ووجوداً ، وانتهاء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ ٱلْفَعَنِيُ ﴾ (٢)

مَا أَشَدَ افتقارنا إلى رَبِنا ، مَا شَاءُ وَمَا لَمْ يَشَأَ ، كَانَ وَلَمْ يَكُنَ هِ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ . ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي آَى صُورَةٍ مَّا شَـآءَ رَكَّبَكَ ﴾ (٣)

إن هذا الحُلُق آية كبرى كيف ينصرف الانسان عن دلائل حكمتها ، ويغفل عن وضوح حجتها .

والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جاد ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَيْنَهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّآ إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ (١) كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إلَّآ إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ (١) وبهذا الحلق تحدى العلى الكبير المشركين فقال : ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَخْلُقُواْ فُربَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْنًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ذُبَابًا وَلَو آجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْنًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٢١ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : الآية ١٥.

 <sup>(</sup>٣) سورة الإنفطار : الآيات ٢ ـ ٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحجر : الآيات ٢٨ – ٣١ .

ضَعُفَ اَلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُواْ اَللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اَللهَ لَقَوِىٌ عَزِيزٌ ﴾ (١)

فى نطاق هذا السمو الروحى تصفو العقيدة ، وتشرق وتتخلص النفس من ظلمات الجهالة والضلالة ، وترقى فى سلم العزة درجات .

إن الأرواح إذا تخلصت من العقائد الفاسدة ولاذت بالحقائق الباهرة ، بزغت شمس العقل في سائها الصافية ، فأضاءت جوانب النفس ، وامحت ظلات الضلال ﴿ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ (٢)

كم من عقائد فاسدة استبدت باصحابها ، فأوردتهم موارد الهلكة والتلف وألقت بهم في غيابات الشقاء والهوان .

إن وراء كل عقيدة انماطاً من السلوك ، وألوانا من الاتجاهات . فهذه عقيدة البعث والجزاء ثواباً أو عذاباً ، ذات أثر فعال في سلوك الناس وأخلاقهم ، انها تدفعهم إلى الاستهانة بالدنيا ، والرغبة في الآخرة وتصرفهم عن متاع العاجلة إلى لذائذ الباقية ، أنفسهم منهم في عناء ، والناس بينهم في راحة ، قد براهم الخوف يرى القداح ، كأن شهيق جهنم وزفيرها في آذانهم تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ، وتقول قد خالطوا ولقد خالطهم أمر عظيم فهم في النهار علماء حلماء أتقياء أبرار ، وفي الليل صافون لأقدامهم يخشعون لربهم في صلاتهم ، يتلون آيات الله ، فان مرت بهم آية فيها تخويف لربهم في صلاتهم ، يتلون آيات الله ، فان مرت بهم آية فيها تخويف

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآيتان ٧٣ ـ ٧٤

 <sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٣٥

ارتعدت لهولها فرائصهم ، وان مروا بآية فيها تبشير فرحوا بفضل ربهم .

ما جرأ أهل المعاصى على مبارزة ربهم الا لوهن أصاب عقيدتهم وعلة أصيبت بها نفوسهم .

إِن أَفعال العباد تنبعثُ من عقائدهم ، كما تنبعث الأشعة من مصدر الضوء تقوى بقوته وتضعف بضعفه إن الكفار ليشهدون على أنفسهم يوم القيامة بأنهم عطلوا قواهم المنبعثة من أرواحهم : ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١) إذا فسدت العقيدة أظلم الروح ، وإذا أظلم الروح انطفأت إشعة العقل ، فلا سمع ولا بصر ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي اللَّحِرَةِ أَعْمَى فَهُو فِي اللَّحِرَةِ أَعْمَى فَهُو أَنْ اللَّحِرَةِ أَعْمَى فَهُو فِي اللَّحْرَةِ أَعْمَى فَهُو فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وإذا ذَهَبت أَشْعَة العقل لم تغن عنه مفاتيحه شيئا. وما مفاتيحه إلا الحواس ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَآيَرْجِعُونَ ﴾ (٣). ﴿ خَتَمَ ٱللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٤)

#### أما الشعبة الثالثة:

فهى المعاملة ، وقد جعلها الله اعظاما لشأنها ، وتقديراً لآثارها ــ الدين كله « **الدين المعاملة** »

<sup>(</sup>١) سورة الملك : الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨.

<sup>(\$)</sup> سورة البقرة : الآية ي

فاذا كانت العبادة صورة صادقة للعقيدة فالمعاملة أثر للعقيدة أولاً ، وثمرة للعبادة ثانياً .

إن قوة العبادة مستمدة من قوة العقيدة والمعاملة مستمدة منهما معاً ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ. تُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (١)

فالأصل الثابت مثل العقيدة الراسخة ، والفرع السامق مثل العبادة الصحيحة ، والأكل الطيب مثل المعاملة الطيبة .

لو أن انسانا وقف أمام سور شاهق ، ثم اعتقد اعتقادا راسخا بأنه وراء هذا السور ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، لما تردد لحظة فى أن يلتى بنفسه وراءه ليظفر بالنعيم القيم . ولو أنه اعتقد عكس ذلك وظن وراءه الأسود والسباع ــ لولى الأدبار ، ولاذ بالفرار .

إن المعاملة أثر من آثار العبادة أولاً . ومظهر من مظاهر العقيدة ثانياً .

فقوة الساق فى الشجرة دليل على متانة الجذور ، وسلامة التمار نتيجة للقوة فى السوق والجذور .

إن معاملات الناس كالثمار منها الحلو ومنها المر ومنها الحامض ومنها الحريف ومن الأشجار ما تجرح بشوكها، ومنها ما يبث الرائحة الطيبة والمنظر الجميل والأشكال البديعة ، والألوان الفاتنة ، ومنها ما لا تحمل شيئاً من ذلك إنما هي أعواد سامقة ينتفع الناس بخشبها

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآيتان ٢٤ \_ ٢٥ .

ومنها ما تكون للظل ، ومنها ما يكون للزينة فتبارك الله أحسن الخالقين .

لقد حصن الاسلام المعاملة بقواعد راسخة تحميها وتصونها ، ففرض على المسلمين الأخوة « وكونوا عباد الله اخواناً » ثم شرع من العبادات ما يربى هذه الأخوة وينميها كالصلاة والزكاة وهما عاد الأخوة وأساسها المتين ، فانها منهج الحب فى الله ، والحب فى الله أعلى درجات الأخوة وفى الحديث « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه الالله ، وأن يكره أن يعود فى الكفركما يكره أن يقذف به فى النار »

ثم فرض التعاون على البر والتقوى ، وهو ثمرة الأخوة الصادقة ، ثم دعا المسلمين إلى الايثار وهو أعلى مراتب الاخاء والتعاون .

إذا احكمت هذه الدعائم ، انتنى عن المسلمين نقائضها . فلا فساد ولا تدابر ولا تقاطع . كما لا ظلم ولا إيذاء ، ولا غش . ولا خيانة ، ولا سرقة .

لقد جمعت مقتضيات الأخوة ونقائضها في هذا الحديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه » فاذا ضاعت ثمرة العبادة وذهب أثر العقيدة فلا ايمان ، وإذا فقد الناس إيمانهم انحلت عقائدهم وانهارت عبادتهم ، وفسدت معاملتهم .

من أراد أن يرشد الناس إلى التعامل الصحيح فهذا هو النهج

القويم ومن ظن غير ذلك فقد خدع نفسه ، وجنى على أمته . ليس التعامل الصالح رهنا بقوانين نستعيدها من الغرب أو الشرق ، وليس التعامل الصالح مستمداً من النظم والمؤسسات التي رسمتها الدول الأجنبية لاصلاح شئونها وتنظيم حياتها فلم تصل الا إلى الشقاء في دنياها وأخراها وانتشرت المنكرات والموبقات في حياتها الاجتماعية ، وامتلأت حياة الغرب قلقاً واضطرابا ، وكلا استبد بهم الشقاء في حياتهم الخاصة والعامة لجأوا إلى ستر ما يعانون من ضيق وضنك إلى الوسائل المادية تطنيء حرارة آلمهم فهم تزرهم الأعناء وبلاء ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَآءً حَتَىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللهَ عَنِلَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَٱللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (١)

إن هذه المقدمات التي وضعناها بين يديك تعينك على أن تدرك أسباب تأخر المسلمين في وقتنا هذا وفساد معاملاتهم . الذي هو أثر لتضييع عباداتهم ، وما تضييع العبادة الا مظهر لتضييع العقيدة لطول ما مر على هذه الأمة من المحق والاحق ، حتى ظن المسلمون بالله الظنون . لقد جرفتهم المادية الغربية في تيارها تصرفهم عن دينهم . وانستهم تاريخهم ومجدهم . خسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين باعوا الآخرة بالدنيا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر الآية رقم ١٥ من سورة البقرة والآية رقم ١١ من سورة الحج.

# أركان الإيسان

يقوم الايمان على أركان أربعة : هي أساس بنائه ، وأصل بقائه ، ومصدر قوته .

## الركن الأول ــ التقـــوى :

إن التقوى أقوى أثراً ، وأعظم شأناً فى بناء الايمان ، ولا تستطيع تصور الايمان مجرداً عن التقوى ، فهى روح الايمان ، ووقايته المؤمن من الانحراف عن دينه والخروج من شريعته ، ووقايته من غضب الله وعذابه بالتزام الطاعة ، والانضواء تحت راية العبودية .

إن التقوى أصل العزة والشجاعة ، فمن خاف الله تطهر من المعاصى ، ومن خاف الله أمن الحوف من غير الله ﴿ فَلَا تَحْشُوهُم وَاخْشُونِي ﴾

ومن كان هذا شأنه كان أشجع الناس وأعز الناس ، لأنه يقدم على ما أمر الله لا يخشى فى الله لومة لائم ، وهو يرتل قوله الحكيم ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ (٢) إنه وثيق الصلة بربه .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٥.

يرجو ثوابه ، ويفرح بفضله ورحمته ، سلم قلبه من الخوف وسلم قلبه من الحزن ، فليس لهما مكان يشغلانه ، فهو مشغول بربه عن الناس ، مشغول بآخرته عن دنياه ، مشغول بما يبتى ، وليس مشغولا بما يغنى .

إنه فی حیازة ربه ، ولا سلطان علیه . بل له السلطان علی کل شیء وکل شیء مسخر له .

إذا كان الناس يتفاوتون في مستوياتهم المادية فهم في مستوياتهم المروحية أشد تفاوتاً وانهم ليتفاوتون يوم القيامة بحسب تقاوتهم الروحي في الدنيا ، ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَشْأَمةِ . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . في جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (١)

إن الانسان إذا ارتفع به مستواه الروحى صار ربانيا ، عمر قلبه الايمان ، وأشرقت روحه بنور الله ، وفى الحديث القدسى : « ما وسعتنى أرضى ولا سمائي وإنما وسعنى قلب عبدى المؤمن » . إن التقوى زاد المؤمن ، حتى يلتى الله وهو عنه راض .

﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ حَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوٰى وَٱتَّقُونِ يَنَا أُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (١) إن الدين يوجه الغرائز خير وجهة ، فلا يدعها تتخبط في دياجير الحياة ولا يدع الناس ينفقونها على غير هدى ، حتى تستقيم أمورهم ، وتنتظم حياتهم ـ وما الفساد الا اختلال الغرائز ،

 <sup>(</sup>١) سورة الواقعة : الآيات ٨ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٩٧.

فتصرف الحوف إلى ما لا يخاف ، وتصرف الحوف عما يخاف ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ (١) ، فمن سلك بغرائزه السلوك الرشيد فقد اهتدى إلى ما يريد ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (٢)

إن جميع الجرائم البشرية لا تخرج عن هذا النطاق النفسي ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ . وَ َ اثَرَ الْحَيَاةَ اللَّذُنيَا . فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ (٣)

إن التقوى تفتح لصاحبها مغاليق الأمور ، وتضع بين يديه مفاتيح الأرزاق ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرُجًا . وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (١)

وكيف تضيق بأهل التقوى الموارد والمصادر وهم مكلؤون بالعناية الربانية ملحوظون بالرعاية السماوية .

لن يستطيع الوهن أن يدب إلى قلوبهم ، لأنها قلوب ربانية ليس لشيطان سلطان عليها ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾ (٥) لقد صارت قلوبهم أوعيته للحق ، والحق لا يزهق

<sup>(</sup>١) سورة الشِمس : الآيتان ٩ ــ ١٠ ـ

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٥٣.
 (٣) سورة النازعات : الآيات ٣٧ ـ ٤١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : الآيتان ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر : الآية ٤٢.

أبداً ومحلاً للنور الالهى فلا يطفأ أبداً . وان الرزق بيد الله جل وعلا ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ (١)

وكيف لا يزرق الله أولياء ولا ينعم على أحبابه ، وقد باعوا أنفسهم لله ، يعطيهم ويشترى منهم ، ﴿ إِنَّ اللهَ ٱشْتُوىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّة ﴾ (٢) فالفضل منه وإليه ، إليه يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ وهو على كل شيء قدير ان الناس فيا يصالحون من شئونهم الدنيا يتهافتون على ربط أنفسهم بالعظماء من الناس ، كالملوك والحكام ، والأغنياء ، ليستفيدوا من عظمتهم ، ولينعموا بالقرب منهم وقد تكون عظمتهم وهمية أو عظمة جوفاء ، أو عظمة كاذبة ، ومع ذلك فهم يحرصون على مخالطتهم وينشطون في طاعتهم ولا يقصرون في خدمتهم ولا يجدون الضعف والارهاق ، أو قد يناهم الظلم والبطش ، ومع ذلك فهم مؤمنون بأن الخير ما جرت به أيديهم ، وأن الحق والهدى ما نطقت به أفواهم ، ولا يحرص الناس أيديهم ، وأن الحق والهدى ما نطقت به أفواهم ، ولا يحرص الناس في الدنيا على شيء حرصهم على ابتغاء الحياة والسلطان من العظماء ذوى الجاه والسلطان ولكنهم مع ذلك يتنكبون طريق العظمة الصحيحة ﴿ أَفَمَن يَمْشي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (٣)

انها الحيوانية أو البهيمية تلصق صاحبها بالرغام ، فيهبط مستواه الروحي حتى يكون كالحيوان الأعجم ﴿ إِنْ هُمَ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلَ هُم

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك : الآية ٢٢.

## أضل سبيلاً ﴾

ومن عجائب الانسان أنه قادر على التشبه بالحيوان، أو الشيطان، أو الملائكة فان لبى دواعى الغريزة الأرضية وانصرف عا سواها. فهو الحيوان الأعجم، وان خالط ذلك ظُلم أو فساد فهو الشيطان المارد، وان عزف عن الشهوات الأرضية وصعد في سلم حياته الروحية، فهام بالفضائل، وصد عن الرذائل فهو الملك الطاهر.

إذا كانت التقوى فرجاً من الضيق ، وسعة فى الرزق ، فانها مفتاح العلم ﴿ وَاتَقُوا الله ويعلمكم الله ﴾ فصدر العلم بيد الله جل وعلا ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الأَسْمَاء كُلها ﴾ انه العليم الحكيم ﴿ عَلَمَ الإِنْسَان مَا لَمْ يَعْلُم ﴾ واذا أحب الله عبده آتاه العلم والحكمة ﴿ يُؤْتِى الْحِكْمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الْإِلْ الْمَالِي ﴿ اللهِ عَلَمُ اللَّهِ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ وَالْحَدَة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إن الصفاء الروحى وقد تربى على التقوى يشع النور في سماء العقل ، والعقل وعاء العلم والانبياء أصغى الناس عقلاً ، وأقواهم روحاً ، وأصدقهم نظراً وأسلمهم حكما على الأشياء ، وهل العلم غير ذلك ؟ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ

لقد جعل الله التقوى ميزان الحياة ، فاذا أمر بالتعاون جعله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١١٣.

معصوماً بالتقوى فيقول ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَقُوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَقُوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْغُدُّوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ﴾ (١) فهو تعاون نافع خير لا تشوبه شائبة من ظُلمِ أو فساد .

وإذا أمر بالصدق جعل مدخل الأمر به التقوى فقال : ﴿ يَمَأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢)

وإذا أمر بالصلح بين المتخاصمين أردف الأمر بالتقوى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ الله ﴾ (٣). وإذا أمر الحاكم بالعدل اتبعه بالتقوى ﴿ يَأْتُهُا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُنُواْ وَآدَا أَمْر الحاكم بالعدل اتبعه بالتقوى ﴿ يَأْتُهُا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُنُواْ وَآدَا وَاللَّهُ مِنَا كُنُواْ وَاللَّهُ مِنَا لَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شُنَئَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُواْ ٱللهَ ﴾ (1)

وإذا نهى عن مفاسد الأخلاق من سوء الظن والتجسس والخيبة أردف ذلك بالتقوى ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الطَّنِ إِنَّ بَعْضَكُم بَعْضًا الطَّنِ إِنَّ بَعْضَكُم بَعْضًا الطَّنِ إِنَّ بَعْضَكُم أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱلله ﴾ (٥) أيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱلله ﴾ (١) وإذا حذرنا الله من فتنة المال والولد أكد التحذير بالأمر

وَرِدَا حَدَرُنَا اللهُ مَنْ فَسَلَمُ اللهُ مِنْ فَلَهُ اللهِ وَأُولَادُكُمْ فِلْنَةٌ وَاللهُ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ . بالتقوى : ﴿ إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِلْنَةٌ وَاللهُ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ . فَاتَّقُواْ اَللهَ مَا آسْتَطَعْتُمْ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٢ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات : الآية ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة التغابن : الآيتان ١٥ ـ ١٦.

إن من ضيع هذه الدعامة دعامة التقوى لم يستطع أن يبنى شيئاً من قواعد الايمان ، وإذا فقد الايمان دعامته الأولى وقاعدته الكبرى ، ما كان من الايمان فى شيء يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم . وإذا أظلم هذا الجانب من القلب اضطربت الحياة ، واصيبت بالعمى والضلال : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ أَلَّى فِي الصَّدُورِ ﴾ (١) .

### الركن الشانى \_ الطاعة :

﴿ يَـاَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوّا أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٢) الطاعة ترجان الايمان ، فلا طاعة بغير ايمان ، ولا ايمان بغير طاعة ، وما شرعت العبادة الا للتدريب على فضيلة الطاعة .

إن الطاعة فى الاسلام مبصرة مشرقة ، لا يشوبها عمى ولا ابهام ، ولا يخالطها اقرار أو اكراه وهى لله أولاً ، ولرسوله ثانياً ، ولأولى الأمر ثالثاً ﴿ ومَّن يُطِع ِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ (٣) إذ الرسول مبلغ عن ربه ﴿ يَأْيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٤)

كما أن الرسول معصوم فيما يبلغ ، تجب طاعته على كل حال

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٤٦.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء : الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآبة ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٦٧.

﴿ وَمَآ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ (١)

قوله الصدق والحق ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ

يُوحَىٰ ﴾ (٢) فلم يأت الرسول بشيء من أمر الدين الا عن وحي
يوحى . وقد اشتمل هذا الوحى على كتاب الله أولاً وسنة نبيه
ثانياً . وكلاهما من عند الله .

أما طاعة ولى الأمر فهى مستمدة من طاعة الله وطاعة الرسول. لأنه لا يصدر إلا عن كتاب الله وسنة نبيه . فكأن طاعته طاعة لله ولرسوله لأنها داخلة فيا جاء عن الله وعن الرسول ويوضح ذلك قول الرسول (عليه على الله على الله على الله على المسمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » .

ومن جهة أخرى فلا يلى أمر المؤمنين إلا وال مؤمن ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ (٣) فلا ولاية لغير المؤمن على المؤمنين « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

وقد أكدت الآية هذا المعنى بالخطاب فى قوله: « منكم » أى من المؤمنين والمؤمن فى نفسه يلتزم العمل بأوامر الله. واجتناب نواهيه، وقد أشار إلى هذا المعنى الخليفة الأول « أطيعونى ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » ثم رسم لهم دستوراً عملياً لعلاقته بهم، وعلاقتهم به إذ يقول: « إن أحسنت

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : الآية ٧ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة التحم ، الآبتان ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التساء : الآية ١٤١

فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني » .

وعمر رض الله عنه يقول: « فإن رأيتم في اعوجاجًا فقوموني » فيقول له أحد رعيته: « والله يا عمر لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا » فيقول عمر: « الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقوم عمر بحد سيفه » قال له ذات يوم رجل من المسلمين: « اتق الله يا عمر » فيلتفت إليه آخر ويقول له: « أتقول ذالك لأمير المؤمنين: « فيصرخ فيه عمر ويقول: دعه يقولها ، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم » لأن هذه هي القيادة الرشيدة التي تربي الأمة على الشجاعة ولا تخشي في الحق لومة لائم » .

لقد ادعى الغربيون أن الحرية والشجاعة الأدبية من صنع الثورة الفرنسية ، فأين حريتهم وشجاعتهم من هذا الهدى القويم ؟ إن هذه الشجاعة لازمت المسلمين في عصور قوتهم وعزتهم ولم تتخلف عنهم الا في عهود من تخلوا عن ربهم ، وفرطوا في دينهم ، ولهم في هذا الباب العجب العجاب مما حفلت به كتب الأدب والتاريخ لا يرهبهم طغيان الحاكم وجبروته إذ أن الرسول الأمين يقول إن أفضل الشهداء رجل دخل على امام جائر فأمره ونهاه ، فقول إن أفضل الشهداء رجل دخل على امام جائر فأمره ونهاه ، فقتله فدخل الجنة . هذا حطيط الزيات يدخل على الحجاج فيسأله الحجاج عن رأيه فيه ، فيقول له حطيط : شر خلق الله في أرضه فيقول وما رأيك في أمير المؤمنين ؟ فيقول هو شر منك لأنه ولاك فيأمر الحجاج بطرحه على الأرض وأن يغطى جسمه بالبوص

ثم يربط البوص بالحبال ، ثم ينزع كل واحدة فتخرج بالقطعة من

اللحم ، ومازالوا يفعلون به كذلك حتى فارق الحياة ، ثم يأمر الحجاج بطرحه فى السوق حتى يراه الناس فتمتلىء قلوبهم هلعاً وجزعاً ، فيستمر الأمر فى اذلال المسلمين واستعبادهم .

إِنَّ الاستشهاد في سبيل الله من آثار الطاعة ، وبهذا كانت هذه الفضيلة مدرسة الفدائية الرشيدة ، فدائية في الحق وللحق . وليست في الباطل وللباطل .

إِنَّ المسلمين لم يعرفوا الطريق إلى الطاعة العمياء أبداً لأن الرسول لم يدع الاعلى بصيرة ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ٓ أَدْعُواْ إِلَى اللهِ عَلَىٰ الرسول لم يدع الاعلى بصيرة ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ٓ أَدْعُواْ إِلَى اللهِ عَلَىٰ الرسول لم يعمل وأنا وإذا كانت الطاعة عمياء جاء العمل أعمى ، وجاءت القلوب في عمى وفي ضلال.

وكما طهر الاسلام المسلمين من الطاعة العمياء طهرهم من الطاعة الباطلة وهي التي تتعارض مع ما جاء به الدين ، ومثل هذا النوع يفسد النفوس ، ويطارد الفضائل ، ويحمى الرذائل وعندئذ تفقد القوانين سلطانها ، ويتلقى الشعب على يديها دروس النفاق ، والمكر والعبث وليس بعد ذلك شر وفساد .

بهذا تدرك مبلغ الشطط الذى تقع فيه تلك الحكومات التى تلزم الشعب بقوانين تتعارض مع مقدساتهم الدينية ، فهم يحاولون التخلص منها ، والهرب من طاعتها وتنفيذها .

اللهم لا طاعة إلَّا لك ، ولا طاعة إلَّا لرسولك ، ولا طاعة لأحد من خلقك ، إذا شط عن طاعتك ، وتجاوز دينك ،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ١٠٨ .

وَ حَاكَمَ إِلَى الطاغوت ﴿ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (١) .

اللهم اننا جنود دينك ، وحماة كتابك وسنة رسولك ، اللهم قونا بالحق ، وهيئنا لنصرته ، ووفقنا لطاعتك ، وجنبنا معصيتك . فبئس الحلف من الطاعة المعصية ، ومن الهداية الضلالة . ولا تجعلنا من المنافقين الذين يعرضون عن دينك ، ويصدون عن سبيلك إنك نعم الولى ونعم النصير .

### الركن الثالث - الصسير:

إذا كانت التقوى سياج الايمان ، وكانت الطاعة تلبية لدواعيه . فان الصبر احتمال لما يعترض سبيل الطائعين : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴾ (٢)

إذا كانت التقوى تقتضى الطاعة ، فان الطاعة تستلزم الصبر ، فان التكاليف الشرعية محوطة بالمشاق ، مقرونة بالمتاعب ، وإن الحياة الأرضية قائمة على المغالبة ، دافعة على التنازع : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ قَالَ أَعْلَمُونَ ﴾ (٣)

سورة النساء : الآيتان ٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٣٠ .

إن هذا التنازع ملموس في حياتنا المادية : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ (١) كما ان التنازع يستلزم العمل ، والعمل تعترضه المشاق والمتاعب مادية كانت أو روحية ، وفي ذلك ألم النفس ، والنفس تنفر مما يثقل عليها ولوكان فيه خيرها ونفعها ، والشيطان من ورائها يحرضها على تجنب المشاق ، ويأخذ بيدها إلى اللذات والمتعة فتنسى مصيرها ، وتعرض عن غاياتها . وهنا تظهر الحاجة إلى الصبر عا يحب المرء ، وعلى ما يكره ، فان أحب ما يضره أو ما ينفعه ، فذلك هو الهوى «حقّت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» وبحال الصبر هنا رحب فسيح ، متعدد الجوانب فان الشهوات القاح الشيطان ، وبذور المعاصى ، إن نفقها الانسان بلا وعي ولا تدبر ، وان أحسن سياستها وقيادتها كانت خيراً هداه الله إليه ، وان نفرت وجمحت ، أو استبدت بصاحبها ، أهلكته وأردته إن أكثر الجرائم وتحمل المشاق في ميدانها ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءَ إِلَّا مَا رَحِمَ وَحَمَل المشاق في ميدانها ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءَ إِلَا مَا رَحِمَ

إن الغرائز لتتراكض في مجال الشهوات ، ولا بد من كبح جاحها ، والوقوف في طريقها فمن استطاع ذلك فهو من الصابرين ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ إِنَّ ٱللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البلد : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٥٣.

إن هذه المعية قوة القوى ، وضمان النصر والغلب ، فمن غفل عنها ، أو تناساها تقاذفته أمواج الحياة ، وغالته غوائلها .

أما الجانب الآخر من المشاق التي تعترض حياتنا فهو جانب المكاره ، وما أكثرها في هذه الدنيا ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢)

هذه هي طبيعة الوجود الأرضى القائم على المنازعة والمغالبة من جانب الانسان فهو ينازع في الأرض يشقها ويحرثها ثم يزرعها ليستخرج كنوزها ، وينتفع بخيراتها ، فان صبر على مناعبها ، وتحمل مشاقها ، فتحت له كنوزها ، وأمدته بقوتها وسلطانها والا أدركه العجز والضعف فتنحدر إليه الآلام النفسية لوقوعه في هذه الهوة السحيقة ، وهنا يجد من مشاق الآلام أضعاف ما يجد من متاعب الصبر ومشاقه .

إن من طبيعة المنازعة والمغالبة ، أن ينفق المرء القليل لينال الكثير ، فان انفق أكثر مما ينال كان ذلك خسرانا تنفر منه النفوس ، لأن ذلك طريق الهلاك والدمار وان نال أضعاف ما أنفق كان ذلك بيعاً رابحاً ﴿ فَآسَتُبْشُرُوا ۚ بِبَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعَتُم مِهِ ﴾ (١) كان ذلك بيعاً رابحاً ﴿ فَآسَتُبْشُرُوا ۚ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَتُم مِهِ ﴾ (١) إن الصبر ضمان البيع النافع ، والربح المحقق .

وبهذا كان الصبر ركناً من أركان الايمان ، ومدخلاً من مداخله ان الصبر هو عنصر المقاومة في المجال العملي ، كما ان التقوى مصدر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ١١١.

القوة ، والطاعة هي الصلاحية للانتفاع بهذه القوة ، ومثل ذلك السيارة تخزن القوة الكهربية في محركها ، كما تخزن النفس التقوى في داخلها ، وتحتفظ بسلامة أجهزتها ، واستعدادها لتلتي هذه القوى . كما تستعد النفس لتلبية دواعي التقوى لسلامة حواسها الداخلية والخارجية ، فاذا اندفعت السيارة بقوة محركها ، وسلامة أجهزتها ، كان لا بد من وقاية تحتمل بها منازعة الطريق ومقاومته فلا بد من سلامة الاطار وسلامة الهيكل ، رفعاً للاحتكاك الأرضي والصراع الهوائي . وكذلك النفس إذا اندفعت للعمل مزودة بالتقوى والطاعة ـ لزمت لها قوة الاحتمال لما يعترضها ـ دفعاً للصراع الداخلي والطاعة من الغرائز الثائرة ، والميول المتأججة ، ودفعاً للصراع الخارجي الذي يعترض طريق العمل من غرائز الآخرين وميولهم . الخارجي الذي يعترض طريق العمل من غرائز الآخرين وميولهم .

## حرب الشهوات

لعل من أهم أغراض الصبر مغالبة الشهوات، وتوجيهها الوجهة الصالحة، وحبس الضار منها حتى يتقى الناس شرها، ويسلموا من آثارها.

لقد شرعت القوانين لِتنظّم طريق الشهوات ، وتكبح جاحها إذا هاجت وثارت ، ووضعت العقوبات زواجر وصوارف ، فان رجحت كفة الشهوة على كفة العقوبة تهافت الناس عليها لأنهم فى مجالها يربحون ، وان وجدوا العقوبة أنكى وأخزى ، انصرف الناس عن الشهوة لأنها خسران ميين .

لقد جاءت الأديان تنظم الشهوات خير تنظيم ، وتتيح للناس الفرص السعيدة للانتفاع بشهواتهم في عاجلهم وآجلهم .

لقد شاء الله أن يكرم بنى آدم فأعطاهم من الشهوات ، ما لم يعط غيرهم ، فلأرواحهم شهوات ، ولعقولهم شهوات ، ولأجسامهم شهوات ، ولكن الناس يظنون أن المادة نطاق الشهوة فيتكالبون عليها ، ويتزاحمون في ميدانها ، ولم يعرف التاريخ عصراً عبدت فيه الشهوات كما عبدت في عصرنا هذا ، حيث العلم المادى في أوج قوته ، وعظيم سلطانه فهو يمد الناس في كل يوم بجديد

يقوى سلطان الشهوة ، ويفرض سلطانها وجبروتها .

ولكن سوء استعالها ، والانحراف بها عن جارتها يفسدها ، ويذهب بمتعتها ، ويصبح غصصا يتجرعها عيبها الأذلاء ، وأسراها الأخساء ، فهم فى شقاء دائم ، وعذاب أليم من حيث لا يشعرون .

هل رأبت إلى السكاري عبد الرجس كيف بشقون بخمورهم ، ويشتى الناس بفسادهم كما شقواهم بأنفسهم ، فيدورونَ في حلقة مفرغة من الآلام والمآسي ، هل رأيت إلى ذلك الشقى الذي طلب إليه أن يختار : إمَّا الحمر وإمَّا الزنا . وإمَّا القتار فلما اختار الخمر لأنه توهم أنها أخف الثلاثة ضرراً \_ زنا ، وقتل ؟ و إليك شهوة النساء التي زينت للناس ، كيف حمتها الشرائع السماوية ، وهيأت للناس المتعة الصحيحة والانتفاع الكامل . جعلت لها حدوداً مرسومة ، ومعالم واضحة فشجعت الرجل على أن يكون له زوج تختص به ويختص بها ، فلا تضره ، ولا يضرها . في رباط روحي يفيض عليهما بالمتعة واللذة ، ثم يكون من وراء ذلك ثمر روحي ومادي ممثلاً في البنين والذرية هل يفضل الزنا عن الزواج في هذه الحالة إنه سنم هذه الشهوة وعدوها اللدود ، إنه يفسدها ويعكس آثارها إنه يقطع الروابط الروحية في المجتمع ، ويضع مكانها الخسة ، واللؤم ، والدناءة ، ويزرع في قلوب الناس الكراهية ، والعداوة ، والبغضاء ، ويفقدهم الطمأنينة على أعراضهم وشرفهم فيسودهم القلق، وسوء الظن وهل بعد ذلك شقاءا هذه هى الآثار الروحية ، أما الآثار المادية ، فما أكثرها وأقبحها ، هذه الأمراض الخبيثة التى تطاردهم ، وهذه الأموال التى تغلت من أيديهم وعندئذ يهبط الضعف عليهم ، والضعف مركز الشقاء ومحور البلاء فلا نسل ولا ذرية ، ولو فعلت البهائم فعلهم لشقى الناس بحياتهم أيما شقاء .

لقد ظلم الانسان البهيمة فنسب الشهوة إليها ، إن شهوة البهائم ملك للإنسان تسخر لنفسه وخيره ، فما اشتهت البهيمة الا لتلد ، فان وصلت إلى غايتها ، وأدركت مآربها فلا شهوة ، ولا ميل إلى الشهوة ، وان ذكر الحيوان ليعلم ذلك منها ، وأنها مستعدة للدفاع عن رسالتها حتى الموت ، فلا يحاول هذا الأمر ، وما شاء منها أن يحاول فالويل كل الويل .

إِنَّ تنظيم الشهوة في الحيوان وكل إلى غرائزه ، وتنظيم الشهوة في الانسان ترك إلى عقله ومن وراء عقله دينه ، ومن ورائها المجتمع وقوانينه وحكامه ، وقد تصنفت هذه المواقع وتدل هذه الحصون ، فتقع تلك الجريمة ، تحمل خسة البشر ، ودناءتهم وتعلق جهله وطبشه .

إن من وراء ذلك بلاء طويلا ، وشقاء مستمراً .

هل رأيت الحيوان يشكو الأمراض التناسلية كما يشكوها الانسان؟ هل رأيت الحكومات جازعة لما أدرك الحيوان من هذه الأمراض فأنشأت المستشفيات لعلاج الذكور والاناث كما تفعل للآدميين ، حتى عجزت آخر الأمر واستسلمت للادواء تنخر في عظامها ، وتهد كيانهم هل من عودة إلى الدين نسترشد برشده ،

ونهتدى بهديه ، ونسير على نهجه ؟ هل نبنى الركن الثالث من أركان الايمان وهو الصبر ، على ما نحب ، والصبر على ما نكره ؟

إن فعلنا ذلك أوشك بناء الايمان أن يتم ، وأن يعلو شاهقاً يريح النفوس . ويسعد القلوب ويشرح الصدور ، ويضفي على حياة الناس سعادة ضلوا طريقها لأنهم التمسوها من غير أبوابها فلم يجدوها فناداهم الشقاء من بعيد ومن قريب ، فهم فى تياره غارقون ، وفى عايتهم يتخبطون وعن يقينهم غافلون .

## الركن الرابع ـ العـــدل:

العدل ميزان الايمان ، ومقياس وجوده وقوته ، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . وَأَقِيمُواْ الْمُوزْنَ الْمِيزَانَ . وَأَقِيمُواْ الْمُوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ ﴾ (١)

إن العدل ضابط الأعمال ، يحفظها من الانحراف ، ويحميها من الضلال ، وهو حياة الفرد ، وسلامة المجتمع ، وصلاح الحكم .

#### عسدالة الفسرد:

وقد ساها القرآن استقامة : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢)

وسهاها الصراط المستقيم ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبعُوهُ

 <sup>(</sup>١) سورة الرحمن : الآيات ٧ \_ ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف : الآية ١٣ .

# وَلَا تَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (١)

إن العدل أساس مملكة الفرد، حتى لا تطنى الشهوة على العقل، ولا يتمرد العقل على خدمة الروح، فالروح سيد والعقل خادم، والعقل سيد والشهوة خادم فمن جعل شهوته فى خدمة عقله، وعقله فى خدمة روحه، وروحه فى عبادة ربه فهو المستقيم حقاً، والسعيد صدقاً، ومن جعل روحه فى خدمة عقله، وعقله فى خدمة جسمه، وجسمه فى خدمة شهوته فهو الشتى حقاً، الملعون فى دنياه، المعذب فى اخراه هلى رأيت إلى الضالين، كيف تفرق بهم السبل فاختلت موازينهم، وعميت بصائرهم ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢)

حاشا لله أن يظلم عباده وقد خلقهم لعبادته ، وهيأهم لطاعته ، ولكن الانسان لربه لكفور يكفر بنعمة ، ويجروء على مولاه : ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ فأساء حمل الأمانة ، وضيع الرسالة : ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ ﴾ (٣) وكفره عائد عليه ، وشره راجع اليه : ﴿ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللهَ غَنيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَمُ لَكُمْ ﴾ (١) تَشْكُرُواْ يَرْضَمُ لَكُمْ ﴾ (١)

إن الله تعالت حكمته ، لا تنفعه طاعة من اطاعه ، ولا تضره معصية من عصاه ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن أَمَّدُنَا

<sup>(</sup>١) سورة الأبعام · الآية ١٥٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة عس : لآية ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر : الآية ٧.

لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلُّوْجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ (١)

إلى أولئك الذين يظلمون أنفسهم بتعطيل مداركهم ، وصرف حواسهم عن النظر الصحيح فى ملكوت السموات والأرض أسوق اليهم حكم العليم الحكيم على سلوكهم ، وسوء مآلهم : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَنْفَقُهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَكِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ أَوْلَكِكَ هُمُ الْعَالُونَ ﴾ (٢)

و إليهم أسوق التوجيه السهاوى ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَــَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا . وَلَا تَمْشُو فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا . فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا . كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴾ (")

و إليهم أسوق الادب الرّبانى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الطَّنَ إِنْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا مِّنَ الظَّنَ إِنْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ (١) .

و إليهم أسوق وصف الله لعباده الذين أحكم العدل نفوسهم . وأصلح أحوالهم ، فاستقامت أمورهم : ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآبات ٦ ــ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات : الآية ١٢.

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرِبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا . إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا اَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ التَّهْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ التَّهْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَحْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ لُلهُ اللهُ عَلَيْكُ لَلهُ عَلَيْكُ لَلهُ مَتَّابًا . وَالَّذِينَ وَالْحَيْفُ اللهِ مَتَابًا . وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ رَحِيمًا . وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا . وَالَّذِينَ إِذَا فُرُواْ عَلَيْهًا صُمَّا وَعُمْيَانًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُولُ اللهُ عَلَيْنَ إِلَى اللهُ مَتَابًا . وَالَّذِينَ إِذَا فُرُواْ عَلَيْهًا صُمَّا وَعُمْيَانًا . وَالَّذِينَ إِفَا عَرُواْ عَلَيْهًا صُمَّا وَعُمْيَانًا . وَالْمَاعُلُونَ رَبَّنَا هُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا . أَوْلَاكِكَ يَتُعُونُ الْفُوفَةَ بِمَا صَبُواْ وَيُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا . خَالِدِينَ فِيهَا لَكُمْ وَلِي لَوْ لَا دُعَاؤُ كُمْ فَقَدْ وَسَنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا . قُلْ مَا يَعْبَوا بِكُمْ رَبِي لَوْ لَا دُعَاؤُ كُمْ فَقَدْ وَسَلَامًا . فَالْوَلَ فَا الْمَا هُولُ اللهُ الْمُقَامِّلُ الْمُقَامِلُ الْمُعَامِلُونَ لِوامًا ﴾ (١) .

بمثل هذا تستقيم أمور الفرد فى عقله وفى خلقه ، وفى عمله . وما الفرد إلاّ لبنة فى بناء المجتمع فان صلح الفرد صلح المجتمع . ويفسد المجتمع لفساد أفراده .

#### عدالة المحتمع:

لقد جاء الاسلام بأسمى المبادىء التي يقوم عليها مجتمع سليم

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآيات ٦٣ ــ ٧٧.

ورسم الخطوط لبناء حياة اجتماعية صالحة ، مجتمع يقوم على البر والتقوى ، ويسعد بالحب والاخاء وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية ، التي لم تظفر بها أمة الا في ظلال الإسلام هُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ (١) أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ (١)

لقد شرع الله من العبادات ما يكفل وحدة المجتمع ، وصيانة تلك الوحدة ، فني الصلاة ربط للقلوب ، وتطهير للنفوس ، وفي الزكاة تأليف بين الأرواح ، وترميم للعلاقات وفي الحج تقريب وتوجيه ، وسعى بين يدى الله في توبة تصرح ، ورجوع إلى الله يستمد منه المسلمون العون ويطمعون في المغفرة والمثوبة .

لقد أجهد الكتاب في الغرب والشرق أنفسهم في التفتيش عن العدالة الاجتماعية ، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، بل ملكهم الغرور فزعموا أنهم أتوا بما لم تستطعه الأوائل ، وظنوا الاشتراكية صراطهم المستقيم ، وما دروا أن في الاسلام نظم تزرى بنظمهم ، ومبادىء لا تصل إليها أوضاعهم ، إنها معجزات ذلك الدين القيم لو فكروا فيها لأخذت بأيديهم إلى الايمان واليقين وأني لهم ذلك وهم بمدينتهم مفتونون ، وبماديتهم مخدوعون ، وكيف يصلون .

إن مبادىء الغرب والشرق تدور فى فلك المادة بعيدة عن السمو الروحى ، أما المبادىء الاسلامية فأساسها الفضائل ، وغاياتها الأخلاق .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ٢٨.

إن المجتمع الاسلامي عفيف . حصيف . لا يعرف المنكر طريقه إليه . ولا الفساد سبيله إلى أهله .

إن مباهاة الغرب ينظمه لم تكن الا يوم تخلف المسلمون عن نظمهم ، فأزرت الأوضاع الغربية بأوضاع المسلمين ، ولكنها تتلاشى إذا قورنت بمبادىء الاسلام ونظمه التى جهلها المسلمون قبل أن يجهلها الغربيون .

إن الحاجز الذى بين الغرب ومدنية الاسلام هو قيام مدنيتهم على المادة ، وبعدها عن الحياة الروحية ، ولو أنها كانت مدنية روحية لدخل الغربيون في دين الله أفواجا .

إن نظام التعاون نظام اسلامي أصيل قام على دعائم روحية راسخة . فمصدره الحب والاخاء وغايته الاثبار والوفاء ، والتعاون المادي مظهر لهذا التعاون الروحي ، أما التعاون الغربي ، فالمادة لحياته ومبدأه . ولا يعرفون غاية أسمى من غايتهم ، ولا هداية أصلح من هدايتهم . وحسبك أن تعلم أن الربا طابع تعاونهم ، وقد تطهر التعاون الاسلامي من أرجاسه ، ونأى عن أوزاره ﴿ يَمَا يُنَهُا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقَى مِنَ ٱلرّبَواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ . فَإِن اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوس أَلْوَالِكُم لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (١)

وكيف يلوث المسلمون تعاونهم الروحى بجراثيم الربا الفتاكة التي تسلم أصحابها إلى الجنون والاختلال العصبي ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ

<sup>(</sup>١) سورة المقرة : الآيتان ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .

الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ اَلْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ ، وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ ، فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَّبِهِ فَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَاد فَأُولَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ الله ، وَمَنْ عَاد فَأُولَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ الله الرِّبواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ، وَالله لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيْمِ ﴾ (١) .

ليتهم وقفوا عندما ابتلاهم الله بدائهم ولكنهم ادعوا أن مصدر تأخر المسلمين هو تخلفهم عن نظام تعاونهم ، صدقوا فيا يتهمون المسلمين فان المسلمين تخلفوا عن نظمهم وتخلفوا عن نظم الاسلام في وقت واحد ومثلهم في ذلك مثل من كان له فضل ماء بالطريق ، وأبي أن يعطيك الماء بثمن لأنه يكره أن يبيع الماء ، ويأبي أن يعطيك بغير ثمن لأنه يدخره لنفسه ، فان أعطاك الماء بثمن كان كالغربي الذي يتعامل بالربا ، ينفعك ويستغل حاجتك لأن قانون كالدة يلزمه هذا الفعل ، ولو كان اسلامياً لأعطاك المال حبا في الاحسان ، ورغبة في الايثار لأن قانون الروح يقتضي هذا الفعل الاحسان ، ورغبة في الايثار لأن قانون الروح يقتضي هذا الفعل نفسيه فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ (٢) .

إن الرجل الذى أعطاك الماء بهذه الدراهم المعدودة ، خرج من المعركة لا له ولا عليه والذى لم يعطك الماء بثمن أو بغير ثمن خرج من المعركة بعد أن زودك بخط وافر من العداوة والبغضاء ما يمتلىء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر : الآية ٩ .

بها قلبك ، وتتمنى على الله أن يلجئه إليك ، ليعلم أثر الحاجة فى نفس المحتاج وهو مثل المسلم الذى ضيع مبادئه وفرط فى دينه ، وعاش هزيلا بلا جسم ولا روح . أما الذى أعطاك الماء مؤثراً على نفسه ، فقد استعبدك بشربة ماء ، لأنك لا تقيس هذه الشربة بقيمتها المادية ، وإنما تقيسها بآثارها الروحية والقلبية .

## أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبدالانسان احسان

لا تعجب إذا وجدت التعاون الغربي يزرى بترك المسلمين للتعاون ، وهو يدعوهم إلى أن يتعاونوا على الصورة التي لم يعرف سواها ، ولم يتطلع إلى ما هو أسمى منها وأعظم فان قلب صفحات التاريخ وجد تعاوناً مثالياً تلهث همته ولن تستطيع له رقيا أما المسلمون الآن فليسوا صوراً صادقة للاسلام . فعيوبهم عليهم لا على دينهم فان رجعوا إلى دينهم سار الغرب في طريقهم ، فعرف ربهم ودخل في دينهم .

إن المجتمع الغربى مزرعة خصبة للمنكرات ، تشيع فيه الفواحش والآثام ، حتى ألقوها وألقتهم ، وأبوا الا أن يرسموا لنا مجتمعاً كمجتمعهم يشيع فيه التحلل ، ويمتلىء بالفسوق والعصيان .

لقد ادعوا أن مدينتهم خلصت العالم من الرق . وكيف والرقيق الأبيض من صنع أيديهم . وغرس نظامهم . حتى انفت قوانينهم أن تعاقب على الزنا لأنه كما يقولون ضرورة اجتماعية . اقتضتها مدنيتهم . ويسرتها نظمهم .

تبَّت هذه المدنية الشوهاء ، وتبَّ أولياؤها من الغربيين ، وغير الغربيين ، وغير الغربيين ، ولا أقول من المسلمين ، فليس مسلمًا من أحل الحرام . وحرم الحلال ، ورسم للأمة طريق الغواية والضلال ، ليصل بها إلى مهاوى الهلكة والدمار .

إن مجتمعًا يسوده الرجس ، ويملؤه الفساد ، لهو المجتمع الجاهلي الذي حاربه الاسلام وطهر من أوزاره أمة العرب ، فاندفعت مشرقة ومغربة تنادى الناس للفضائل ومكارم الأخلاق . سمت غاياتهم قسمت وسائلهم ، فما سلبوا ولا نهبوا ولا استعبدوا ولا استرقوا بل ساروا ليستغلوا الناس من ظُلم الحكام إلى عدل الرحمن ، ومن عبادة الأرباب إلى رب الأرباب .

أما الغرب وقد تجمعت له القوة فني غفلة المسلمين فقد سار يبشر بمدنيته الحافلة بالجرائم ، النازعة إلى الشهوة ، الداعية إلى الفجور والفسوق ، فسدت الغاية ففسدت الوسيلة ، لم يعرف التاريخ لهم مأثرة ، وإنما سجل عليهم ما نهبوا واختلسوا ، وما انتهكوا من أعراض ، خزى وعار ، وفضيحة وشنار . انها مدينة تعافها الذئاب . وتستحى من آثامها الوحوش الضارية والسباع الكاسرة .

على رسلكم أيها المفتونون بالمدينة الغربية من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون من الاسلام قليلاً ولاكثيرا ، فكانوا حرباً عليه أكثر من أعدائهم ، وأكثر تصنيعاً له من خصومهم أضلهم الله على علم وختم على سمعهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون .

#### عسدالة الحسكم:

إن عدالة الحكم تقوم على عدالة القانون وعدالة الحاكم . والحاكم إمّ مطبقٌ للقانون وإمّ مفسدٌ له .

إن سلطان القانون على الجاهيريقوم على عنصرين لا ثالث لها: عنصر رومى ، وهو الصلة بين نصوص القانون ، ونفوس الأفراد وقلوبهم ، فيجعلهم يتقبلون نصوص القوانين ، ويقبلون على طاعتها ، ويحرصون على احترامها ، ويشعرون فى ذات نفوسهم أنهم يأثمون بمخالفتها وعنصر الالتزام ، وهو الجزاء الذى يتهمه القانون على مخالفيه ، كالعضوية والتعويض والرد والفسخ والبطلان .

وعلى هذا صارت القوانين أنواعاً ثلاثة النوع الأول ما يقوم على العنصرين الروحى والالزامى وهذا النوع أصلح القوانين وأعدلها لأنه يصلح سلوك الناس ظاهره وباطنه ، والشريعة الاسلامية خير مثل لهذا النوع ، والنوع الثانى وهو ما يقوم على الالزام وحده ، وهذا النوع ضعيف لأنه لا يتصل بعقائد الناس ومقدساتهم ، والنوع الثالث وهو ما يقوم على الالتزام ويتعارض مع عقائد الناس وفقد سادتهم ، كأن يبيح لهم ما حرم عليهم ، أو يحرم ما أحل لهم ، وهذا النوع يجد حرباً من الشعوب لعدم إيمانهم به ، واعتقادهم ضرره بهم ، كالقوانين التي تبيح الربا وشرب الخمر والزنا وتشجع على الجرائم الخُلُقِيَّة ، وتطارد كل فضيلة وتحمى كل رذيلة .

وقد بذر المستعمرون هذا النوع من القوانين ، ليهدموا الأمم المغلوبة على أمرها ويحولوا بينها وبين قوتها ونهوضها ، ويسلبوا الأقوات من أفواه أبنائها ، كما فعلوا بنا أيام الحرب الماضية ، وقد

سهرت على حاية هذه القوانين حكومات وطنية ، حققت للمستعمر غايته ، وأدرك رجالها منافعهم الشخصية ، ومآربهم الشهوانية وباء الشعب بالذل والهوان ليتجرع مرارة الجوع والحرمان .

#### عسدالة الحساكم:

لا تتم عدالة الحكم الا بالحاكم الصالح بعد القانون الصالح . إذ أنه أداة العدل والانصاف وهو أول من يستظل بظل الله يوم القيامة « يوم لا ظل إلا ظله » .

إذا اختار أهل الشورى اماما وبايعوه ثبتت له الامامة بالبيعة ، وتنحصر واجبات الاماء على كثرتها فى واجيين : أحدها اقامة الاسلام ، والآخر إدارة شئون الدولة فى حدود الاسلام ، وقد بين رسول الله يُظلِين خطر هذه المسئولية فقال : « ما من عبد يسترعيه الله رعية ، فيموت يوم يموت وهو غاش رعيته الاحرم الله عليه الجنة » وقال : « انكم تستفرحون بالأمارة وستكون عليكم خسرة وندامة يوم القيامة فبئست الموضعة وبئست الفاطمة وقد عظم وندامة يوم القيامة فبئست الموضعة وبئست الفاطمة وقد عظم الاسلام شأن العدل وجعله أساس الحكم : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الله الله الله الله المؤلفة المؤلفة والله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة والأحسان المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة المؤل

وقال : ﴿ يَمَّائِنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَآءَ

<sup>(</sup>١) سورة المساء لآبة ٥٨

<sup>(</sup>٢) سورة سحل : لآية ٩٠

بِٱلْقِسطِ . وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ اَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَٱتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .﴾ (١)

كما نفر من الظلم وجعله مؤذنا بهلاك الأم وضياع المالك ﴿ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا . ﴾ (٢) وفي الحديث القدسي : « يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » وقال (عَلِيْتَةُ ) : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ولقد ورد التحذير من الظلم في كتاب الله أكثر من مائة مرة لقد تعامل الناس بالظلم زمناً طويلاً في كتاب الله أكثر من الظلم حسبوها أمراضا لا أعراضا ، ونادراً فلما طفحت أعراض الظلم حسبوها أمراضا لا أعراضا ، وقد شغل بعلاجها ، هذه الأعراض عن الأمراض فلم ينفع الدواء ، ولم يحسم الحاكمون بالأعراض عن الأمراض فلم ينفع الدواء ، ولم يحسم الحاء .

لقد أخذ المسلمون بالنظم الغربية فى الحكم وادارة شئون البلاد . كأن لم يكن لنا ماض مجيد فى عدالة الحكم وصلاحيته ، لأنهم خلعوا على الغرب كل كمال ونسيو لأنفسهم كل نقص .

إن ذلك من آثار السيطرة الغربية على شئون التربية والتعليم . حتى صار كثير من رجالنا أبواقاً للمستعمر بردرون مذاهبه ، ويشيدون بنظرياته .

هذه رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعرى . تضع أصول المساواة أمام القانون : يقول فيها : « آسي بين الناس في وجهك

<sup>(</sup>١) سورة المئدة - الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الآية ١١١

وقولك ومجسك . حتى لا يطمع شريف فى حيفك . ولا يياس ضعيف من عدلك ، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا» .

وهذه قصة على مع اليهودى الذى قاضاه إلى عمر ، فيقول له عمر قم يا أبا الحسن وقف بجوار خصمك حتى أقضى بينكما ، فيقوم على حتى تنتهى المحاكمة ، فيعود إلى مجلسه الأول ، وقد بدت عليه امارات الغضب ، فيلتف إليه عمر ويقول : «أكرهت ماكان يا أبا الحسن» : قال نعم : قال : «وماذا أنكرت على ؟ قال أنكرت عليك ؟ أنك كنيتني في حضرة خصمى فقلت قم يا أبا الحسن هلا قلت قم يا على وقف بجوار خصمك ؟ فسر عمر سروراً الحسن هلا قلت قم يا على وقبله بين عينيه ، وقال : «بأبى وأمى بكم عظيماً ، وقام إلى على وقبله بين عينيه ، وقال : «بأبى وأمى بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور» .

لقد فتن الناس بالديمقراطية ، ونسوا صلاح الحاكم ، فسلطه الله عليهم ، فصار لهم سوط عذاب ، ومباءة ظُلم واعنات ، حتى ضجت الأمة من حكام لا يرقبون فى مؤمن الا ولادمة ، وأولئك هم المعتدون ، جانبوا الفضيلة ، وانسوا بالرذيلة ، فاقتدت بهم الجاهير يردون مواردهم ويصدرون عن آثامهم .

إن صلاح الحاكم يقوم على أمرين لا ثالث لها : دين وكفاية ، فمن لا دين له لا أمانة له ، ومن جرؤ فمن لا أمانة له لا عهد له ، ومن جرؤ على ربه فعصاه ، وعلى أمانته فخانها ، كأن على الناس أجرأً ومن ضبع حق الله كان لحقوق العباد أشد تضييعاً .

ثم التبس عليهم الأمر فظنوا الكفاية عنصراً واحداً هو العلم وحده ونسوا أنها ذات عنصرين علم واخلاص ، وقد يغنى الاخلاص فيسخر العلم ، ولا يغنى العلم عن الاخلاص لأن الأخلاص لا يعرف التسخير وقد رأينا كيف كان العلم وحده فى ماضينا البغيض عند من لا اخلاص لهم تسخيراً للشعب يأكلون أمواله بالباطل ، ويضيعون عليه حقوقه ، ويسومونه سوء العذاب ، وصار العلم مطية لمآربهم وشهواتهم ، وسبيلا لتغطية جرائمهم وآثامهم .

## آثسار الإيسان

إذا تم بناء الايمان ، وقويت دعائمه ، تجلت للناس آثار أربعة ، كل منها يكشف عن الايمان فى قلب المؤمن ، وكل منها ضياء يرشد إلى النور والاشراق ، فلا ضياء بلا نور ، ولا نور بلا ضياء ، ولذا كان المؤمن كما وصفه النبى الأمين ــكالأترجة : ريحها طيب وطعمها طيب .

### الأثر الأول ـ الأخـوة الصـادقـة:

هي الثمرة الأولى للدعوة الاسلامية ، وقد عنى بها الرسول عَلَيْكُ للدعوة الاسلامية ، وقد عنى بها الرسول عَلَيْكُ للتكون أساساً للجهاد . فاذا تماسكت هذه الأمور الثلاثة ، والتحم ما بينها ، جاءت الثمرة لهذا الغرس الطيب وهي النصر ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

فاذا صحت الدعوة ، وسلمت الأخوة ، وخلص الجهاد ، هبط النصر على ألمسلمين لا يعوقه معوق ، ولا يحول بينه وبين المسلمين حائل .

<sup>(</sup>١) سورة لروم : لآية ٤٧.

لقد كان الكفار يعتقدون أن الهزيمة لا تعرف طريقها إلى المسلمون المسلمين ، وأن المسلمين لا يعرفون طريقهم إليها ، فله نام المسلمون عن دعوتهم ، اختلت أخوتهم ، مصدر وحدتهم وجاع قوتهم ، وباعثه عزتهم ، وتركوا جهادهم تخلف النصر عنهم ، واستبدل أعداؤهم بالخوف منهم الجرأة عليهم ، فغلبوهم على أمرهم ، واحتلوا أوطانهم ، وعملوا على هدم هذه الأركان حتى لا تقوم لهم قائمة ، ولا يظفروا بما وعدهم الله من النصر والعزة والغلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

إن الأخوة غمرة الايمان القلبية ، والجهاد غمرته العملية ، والنصر هدية ربانية ، وان الأخوة حصن حصين للمجتمع ، تصونه وتحفظه ، تقدم له الخير وتدفع عنه الشر . وأن القرآن جعل هذه الآثار أوصافا للمؤمنين ، أما أركان الايمان فقد أمر بها فقال ﴿يَمَا أَيُهَا اللّهُونَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ (١) وأما في الأخوة اللهين عَامَنُواْ وَأَما في المُحوة فقال : ﴿إِنَّمَا اللّهُومُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (١) ... « وكذلك في الجهاد حيث قال : ﴿إِنَّمَا اللّهُومُونَ اللّذِينَ عَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ حيث قال : ﴿إِنَّمَا اللّهُومُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ، وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل اللهِ ﴾ (١)

لقد ادعى الغربيون زوراً وبهتانا أن الاخاء ، والحرية والمساواة من ثمار الثورة الفرنسية ، وجهلوا أن الاسلام يسطر للناس إخاء صادقاً منبعثاً من القلب ، تتلاشى أمامه المنافع المادية ، التي لا

<sup>(</sup>١) سورة محمد : الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة لحجرات : الآية ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الححرات : الآية ١٥

يعرف الغرب سواها .

إن الاخاء الغربي ليس اخاء إنما هو عصبية جنسية تارة ، وعصبية مذهبية تارة أخرى ، أما العصبية الجنسية فقد ترجمت إلى القومية التي نادى بها الغرب ، ثم نُكِبَ بها المسلمون ، فتمزقت وحدتهم ، وذهبت جامعتهم وضاعت أواصرهم الروحية .

لقد حرم الاسلام العصبية ، وحاصرها فى جميع منافذها : «ليس منا من دعا إلى عصبيته ، وليس منا من قائل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبيته » ويقول : «لا عصبية فى الاسلام » والله تعالى يقول : ﴿ يَمَا لَيُهَا آلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَو وَأَنْشَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (١)

أما العصبية المذهبية ، فقد طلعت على الغرب بتلك المبادىء التى جلبت عليهم البلاء والشقاء يتحاربون من أجلها ، ويفنون فى سبيلها ، وقد ظنوها خيراً وبركة عليهم ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ، بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِمُ ﴾ (٢)

هذا شأن الغرب مع مبادئهم التي نفثوا سمومها في بلادنا ، حتى ألقوا في روع تلاميذهم من المسلمين أنه لا خير وراءها ، ولا نعيم يرجى من غيرها ، وأما الاسلام ومبادئه فشيء لم يكن لنا ولم نكن

<sup>(</sup>١) سورة الحجرت : لآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة لأحقاف ﴿ لآنَهُ ٢٤ \_

له ، لأن الزمان دار بأهله ، وما صلح للبوادى فى القرون الخوالى لم يصلح لمدينة القرن العشرين مدينة العيم والاختراع .

حقاً انها مدينة العلم والاختراع لتدمير العالم وفنائه . لا لراحته واسعاده .

ان الاشعاع الذرى يحمل في طياته فناء البشرية وشقاءها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُـوٓاْ أَخَذْنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴾ (١)

هل من عودة إلى الاخاء الاسلامى الذى يجعله الرسول عَلَيْكُمُ الايمان كله « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . ويكره لأخيه ما يكره لنفسه » .

إن هذا الأدب الاسلامي الحكيم مع سهولته ويسره يضمن للناس السعادة في أرقى صورها وأكرم أوضاعها.

إن هذا الخُّلُق الاسلامي الحصيف علاج مشكلات المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها هل يستقيم معه حقد أو حسد ، أو أذى بل يستقم معه حب ووفاء وتراحم ، أمور لا يعرف العالم طريقه إليها ، لأنه عرف طريق الحقد والأذى ، والشر ، واخترع لذلك المدمرات والمهلكات حتى يتم النصر للحقد والأذى والشر .

ويومئذ يدمر الله الأرض بمن عليها وما عليها ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء . الآية ٢٢٧.

#### الأثر الشانى \_ الجهـــاد:

ثمرة الايمان العملية ، لأن الحياة الأرضية قائمة على التنازع والمغالبة كما قدمنا ، والانسان تحيط به اعداؤه من كل جانب ، وأقرب أعدائه إليه نفسه التي بين جنبيه ، فلا بد من مغالبتها ، لجذبها إلى الخير عاجلة ، أو آجلة ، وقد يتعارض الخير مع الشهوة ، والشهوة لاصقة بالنفوس ، ملازمة لها ، فهي تجنح إلى اللذة العاجلة وأن أعقبها ندامة آجلة ، ولهذا كانت النفس أمارة بالسوء ، محرضة على الفسوق والعصيان ، فكان الجهاد دواء لدائها . وعلاجا لمرضها ، وهذا هو الجهاد الأكبر ثم تكون المغالبة مع من تجب عليك رعايته ، من الأقربين أو المحتاجين « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» .

جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُم يعرض رغبته في الخروج مع المجاهدين فسأله الرسول أحى والداك؟ قال نعم ، قال ففيهما فجاهد.

وبعد جهاد النفس والهوى يكون جهاد ﴿ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ . ٱلَّذِى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ . مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ (١)

لَقَدْ عَظَّمَ اللَّهَ شَأَنَ الْجِهادِ فَقَالَ : ﴿ يَٓأَيُّهَا ۖ الَّذِينَ ۗ اَمَنُواْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الناس : الآيات ٤ ـــــ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف : الآيتان ١٠ ـ ١١.

إن الجهاد هنا عام في كل ما تجب مغالبته ، من أعداء الداخل والخارج ، أى داخل النفس وخارجها ، ولهذا شرع الله قتال الأعداء فقال : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ (١)

وقد بين الله شأن المجاهدين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله : إِنَّ اللهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ
وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ ، وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ، فَاسْتَبْشُرُواْ بِبَيْعِكُم
الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِمُ ﴾ (٣)

ما فرض الله الجهاد إلا ليخلص البشرية من جبروت العبودية ، كانوا يفتحون البلاد لأهلها ، يردون إليهم حريتهم المسلوبة ، وأموالهم المنهوبة ، ويصونون أعراضهم ويحافظون على شرفهم ، فلا سيد ولا مسود ، الناس لآدم وآدم من تراب لقد فتح المسلمون البلاد بدينهم وأخلاقهم ، قبل أن يفتحوها بسواعدهم وقوتهم ، أراد المقوقس أن يعرف أحوال المسلمين القادمين لفتح مصر ، فأرسل إليهم رسله ، فلما عادوا قالوا له : « وجدنا قوماً الموت إليهم فأحب من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرفعة ، لا يعرف المولى من العبد إنما جلوسهم على الأرض وطعامهم على ركبهم ، إذا

<sup>(</sup>١) سورة لـقرة . لآية ١٩٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة . الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة لتوبة . لآية ١١١

نودى للصلاة لم يتخلف عنها واحد منهم ، يغسلون أطرافهم بالماء . ويخشعون إلى الله في صلاتهم » .

فقال والله لو أراد هؤلاء أن يزيلوا الجبال لأزالوها ، ولا قبل لأحد بمقاومتهم». وهذا رسول الله عليه الله على الله على المهاد فيقول :

# « مَا تَركَ قَوم الجِهَاد فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ذَلُوا »

إنَّ الجهادكما يكون قتالاً للمشركين ، يكون أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَنْيرِ وَيَأْمُرُونَ عِن المُنكرِ وَأُوْلَـٰيُكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١)

خطب أبوبكر رضى الله عنه فقال : « أيها الناس إنكم تؤوِّلون هذه الآية غير تأويلها : ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسكمْ . لَا يَضُوُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ (٢) وانى سمعت رسول الله عَلِيْنَةٍ ، يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقابه » .

إن رسول الله عَلِيْكُ ، يصف حال المؤمنين فى آخر الزمان ، وقد فرطوا فى دينهم ، وتركوا جهادهم ، فيقول : «كيف أنتم إذا طغى نساؤكم ، وفسق شبابكم ، وتركتم جهادكم » . قالوا : وذلك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) صورة المائدة : الآية ١٠٥.

كائن يا رسول الله . قال : « نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ، قال : يا كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ، ولم تنهوا عن المنكر » . قالوا : وذلك كائن يا رسول الله ، قال : « نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ، قال : « كيف أنتم إذا رأيتم المنكر معروفاً ، والمعروف منكواً » . قالوا : وذلك كائن يا رسول الله ، قال : « نعم وأشد منه سيكون » . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ، قال : « كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن رسول الله ، قال : « كيف أنن يا رسول المعروف » . قالوا : وذلك كائن يا رسول الله ، قال : « نعم والذى نفسى بيده وأشد منه سيكون » . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ، قال : « نعم والذى خيران » . قالوا : وما أشد منه يا رسول الله ، قال : « قال الله حلفت بى لأتيحن لهم فتنة أدع الحليم فيها حيران » (۱)

لقد لبس المسلمون الفتن التي تزاحمت على أبوابهم حتى ألفوها وألفتهم وفاتهم أن الله يقول : ﴿وَاللَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَـَّهُمْ سُبُلَنَا وَاللَّهُ لَيْنَا لَنَهْدِينَـَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ (٢)

ونسوا قول الرسول الأمين: «أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله » وقوله: «لتأمرون بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ».

<sup>(</sup>١) انصر احديث في كتب الإشاعة في أشراط الساعة .

<sup>(</sup>٢) سورة لعنكبوت . لآية ٦٩ .

لقد حبب إليهم الرسول الموت في سبيل الله تعالى فقال : «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية ، ولوددتت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ، ثم أحيا ، ثم أقتل » ولقد كان يدعوا لله أن ينزله منازل الشهداء فيقول : « اللهم أنزلني منازل الشهداء » .

اللهم خذ بيد هذه الأمة إلى الجهاد في سبيلك والعمل بدينك ، انك على كل شيء قدير.

## الأثر الثالث: الحب في الله والبغض في الله:

من ثمار الايمان أن تحب المرء لا تحبه الالله . وأن تكره المرء لا تكرهه الالله ، بهذا وصف الله رسوله والمؤمنين : ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (١)

قال على الله الله الله الله عن كن فيه وجد حلاوة الايمان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها ، وأن يحب المرء لا يحبه الا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفركما يكره أن يقذف به في النار » ان الحب في الله مظهر الأخوة الصادقة التي هي الأثر الأول للايمان ، فلا أخوة بلا حب .

ان الحب رباط الأخوة ، وهو عاطفة نفسية ، تغرسها الموافقة في الأخلاق والعادات ، فمن توافقت أخلاقهم وعاداتهم تآخوا ، وإذا تآخوا فقد تحابوا .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ٢٩.

لقد حاول أعداء المسلمين أن يفرقوا بينهم في الأخلاق والعادات حتى يتباينوا وإذا تباينوا تنابذوا ، وإذا تنابذوا فقد تفرقوا واختلفوا « تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى » لقد استخدم هؤلاء الأعداء في اشعال الفرقة بينهم ، فعددوا ألوان ثقافتهم وعاداتهم وأخلاقهم .

إن أختلاف الأزياء ليس الا رمزاً لاختلاف الثقافات. والأخلاق والعادات ولن تجد أمة فى مثل أزيائنا. اختلافا يبعث على السخرية والأزدراء.

وقد كان المسلمون ، وكان الايمان طابعهم ، فتوحدت ثقافتهم ، واتحدت أخلاقهم ، وتجانست عاداتهم وطبائهم ، فأشرقت الوحدة فى قلوبهم وعقولهم ، وظهرت آثارها فى أخلاقهم وأعالهم .

﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١)

فهذا التأليف القلبي أساس الأخوة ومبعث الحب الروحي الذي لا تنقصم عراه ولا تنقطع أواصره .

أما البغض في الله ، فهو مكمل للحب في الله ، وقد نزه الله المؤمنين عن مودة أعداء الله مهاكانت الروابط الطبعية بينهم ، ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُـؤُمِنُونَ بَاللهِ وَٱلْيَومِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ آبَاءَهُم أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُم أُولَئِكَ كَتَبَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٦٣.

فِى قُلُوبِهِمْ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَـٰئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

وقد نهى الله عن موالاة الآباء والأبناء إذا كفروا بالله وبرسوله ﴿ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِيآءَ إِنِ اَسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَــَكَ هُمُ الطَّالِمُونَ. قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخُوانكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَقْتُمُوهَا ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ تَرْضَوْنَهَآ أَحبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتَقُومَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (٢)

وقد حرم الله موالاة الكفار ﴿ لَا يَتَخِلْدِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

ثُم وصف الذين يحالفون الكفار بالنفاق ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةً ، فَعُسَىٰ اللهُ أَن يَأْتِى بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ، فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِي النَّفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ (٤)

وقالَ جل شأنه ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . ٱلَّذِينَ يَتَخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة : الآيتان ۲۳ ـ ۲٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٢٨.

<sup>(\$)</sup> سورة المائدة : الآية ٥٣.

## فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ للهِ جَمِيعًا ﴾ (١)

وقد بين الله سبب ذلك من كراهة الكفار للمؤمنين ، وحرصهم على أذى المؤمنين ، وحرصهم على أذى المؤمنين ، والخلاص منهم ، ﴿ مَّا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتُصُ تُ بَرَحْمَتِهِ مَن يَشْآءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢)

وقال : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّنَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهَ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِمُولُولُ اللْمُولُولُولُ

يقول حكيم الاسلام جال الدين الأفغاني : « إن الغرب على

<sup>(</sup>١) سورة السدء ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ ١٣٩

<sup>(</sup>٢) سورة اللقرة : الآية ١٠٥

<sup>(</sup>٣) سورة النقرة الآبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آب عمرن ، الآيات ١١٨ ــ ١٢٠

اختلاف أممه وشعوبه عرقاً وجنسية ، هو عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم وللأسلام على الخصوص ، فجميع دوله متحدة معاً على دك المالك الاسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وإن هذه الشعوب متفقة على عداء الاسلام ، وروح هذا العداء متمثلة بجهد جميع هذه الشعوب جهداً خفياً متوالياً لسحق الاسلام سحقا ».

هنا يدرك المسلمون مبلغ الشطط الذى وقعوا فيه من التحالف مع الكفار والركون إليهم ، والاعتماد عليهم في شئونهم ، يحتمون بقوتهم كما تحتمى الفريسة بالسبع ، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار .

وإن لنا في هيئة الأم عبرة وعظة لن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد لقد أقرت العدوان الاسرائيلى الغاشم وجعلته حقاً للغاصب الأثيم ، فلم ترتب عليه أمر يتصل به ، وهو تنظيم هذا العدوان الصارخ ، ولم يرض الصهيونيون عن هذا التنظيم . صمت هيئة الأمم آذانها وأعرضت عن أنين المسلمين ، وعويل حلفائهم من المسلمين المستضعفين الذين ركنوا إليهم ورضوا بمواثيقهم ، وما مواثيقهم الا الأكاذيب يخادعون المسلمين ليصرفوهم عن مواثيقهم الا الأكاذيب يخادعون المسلمين ليصرفوهم عن أموالهُم ليصرفوهم عن دينهم : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَينهُ قُونَ اللَّهِ فَسَينهُ اللَّهِ اللَّهِ فَسَينهُ اللَّهِ اللَّهِ فَسَينهُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا تَكُونُ عَلَيْهِم حَسْرةً أَمُوالهُم لَي لَيْكُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَي اللّهِ فَسَينهُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِم حَسْرةً أَمْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الألفال : الآية ٣٦.

وإنى أقولها صريحة مدوية للمخدوعين من أبناء أمتنا الذين حالفوا الكفار ، واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين ﴿يَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، أَثْرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُّبِينًا . إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ (١)

لقد أزال المسلمون الحواجز الربانية بين المؤمنين والكافرين حتى طغى الكفر على الايمان واستبد الباطل بالحق ، وسرى الشك فى اليقين ، وانصرف الناس عن عبادة رب العالمين .

قد يتوهم صغار النفوس ضعاف العقول أن تحريم موالاة الكفار تتنافى مع العدل وحسبهم هذه القاعدة القرآنية فى تثبيت العدالة وضانها للعدو قبل الصديق ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ مُو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى ﴾ (٢)

فتحريم ولاية الكفار المراد به عزل الأصحاء عن المرضى حتى لا تنتقل العدوى ، وأمراض الأرواح أنكى وأخبث من أمراض الأجسام ، ولكن المادين لا يعرفون الا أجسامهم ، ولا يخافون الا عليها ، ولا يقررون مبدأ العزل الصحى الا من أجلها ، أما الأرواح فلا يؤمنون ولا يعترفون بصحتها أو مرضها .

وكذلك لا يتنافى تحريم موالاة الكفار مع البروالله تعالى يقول: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى اَلدِّينِ ، وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللهَ يُحِبُّ

سورة لساء : الآيتان ١٤٤ ـ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة المئدة . الآية ٨.

## ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (١).

وهذا رسول الله عَلَيْكُم ، وقد بشر المسلمين بفتح مصر يوصى بقبطها خيراً « إنَّ الله سيفتح عليكم بعدى مصر ، فأوصيكم بقبطها خيراً . فان لكم منهم نسباً وصهراً » وكان له جار يهودى ، فكلما أولم وليمة ، قال : « لا تنسوا جارنا اليهودى» .

وهذا عمر رضى الله عنه يحيى هذه السنة الاسلامية ، فيفرض لليهودى فى شيخوخته راتباً من بيت مال المسلمين ، ويقول أكلنا شيخوخته ، أعطوه من مال المسلمين .

أية كفالة انسانية هذه التي شرعها الاسلام . وعمل بها حكامه الأولون قبل أن يحلم الغرب بما يسميه حقوق الانسان بأكثر من ألف سنة .

إن الاسلام كنز ملىء خيراً وعدلاً وبرا للمسلمين وغير المسلمين، فلا يجد أبناء الاسلام فى تيه الضلال يفتنون كما فتن الغربيون عن قواعد الحير والعدل والبر، فانهم ما وصلوا إلى قطرة من بحر الاسلام الزاخر ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّه

## الأثر الرابع ـ الحكم بكتاب ألله :

شأن المؤمن أن يطيع الله فى كل ما جاء به الدين : ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَــَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) سورة الممتحنة : الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٥١.

إِن الله جلّت قدرته خلق الخلق لطاعته وعبادته ، وهو بهم رحيم . يشرع لهم ما يضمن لهم سعدة الدنيا والآخرة ﴿وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبع أَهْوَآءَهُم ، وَٱحْدُرْهُم أَن يُفْتِئُوك عَن بَعْضِ مَآ أَنْوَلَ اللهُ إِلَيْك ، فَإِن تَوَلّواْ فَأَعْلَم أَنّما يُرِيدُ الله أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ لَهَاسِقُونَ . أَفَحُكُم الْجَاهِلِيَة بَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (١)

لقد أقسم الله بداته ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ﴾ على أن الذين لا يحكمون بينهم كتاب الله ، وسنة رسول الله ليسوا مؤمنين : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٢)

أِن مُقتضى الْأَيمَان الطاعة . ودليله الثقة ومن لم يحكم بما أنزل فهو عاص لربه غير واثق بشرعه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ (٣)

فالمعرضون عن شريعة الله من المسلمين منافقون فى الدرك الأسفل من النار لقد حكم المسلمون بينهم شريعة الله دهراً طويلا . كانوا فيه خير أمة ، أخرجت للناس صلاحاً وتقوى ، وعدالة ، وقوة سياسية واقتصادية ، فلما فرطوا فى دينهم ، واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ، وتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به عند ذلك اختلت أمورهم ، وساءت أحوالهم ، وذهبت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة . الآيتان ٤٩ ــ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الساء ١ الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء . لآية ٦١ .

ريحهم ، وضاعت قوتهم ، واستطاع اعداؤهم أن يتحكموا فى رقابهم ، ويتصرفوا فى شئونهم ، وفرضوا عليهم حصاراً محكماً حتى لا يفلتوا من حبائلهم ، ثم عبثوا بمقوماتهم ، ونقشوا السموم فى علومهم وثقافاتهم وحطموا تراثهم ، وأغروهم بالمنكرات والمفاسد . حتى يضمنوا شقاءهم ، ويطمئنوا إلى ضعفهم ، حتى إذا الجئوا إلى الجلاء عن أراضيهم بقيت سمومهم تسرى فى قلوبهم وأرواحهم فتنال منهم أضعاف ما نال العدو بعدته وعدده ، وهذا هو الاستعار الأكبر . الذى يعمل الاسلام على تحرير المسلمين من آفاته وتخليصهم من براثنه .

إن الموبقات والمنكرات التي تعيش في جسم الأمة الاسلامية أخطر عليها من علوها لقد أدرك هذا عمر رضى الله عنه في وصيته لجيشه وأحذركم من المعاصى فانها أخوف عليكم من عدوكم: فانما تنصرون بفضل طاعتكم لله ومعصيته عدوكم له، ولا تقولوا ان عدونا شرمنا ولن يسلط الله علينا من هو شر منا، فان بني اسرائيل لما عملوا بالمعاصى، سلط الله عليهم المجوس عباد النار وهم شر منهم ﴿ فَجَاسُوا خِلالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ﴾ (١)

إن رسول الله عَلَيْكُ برسم حدود الطاعة كما رسمها الاسلام: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصيته ، فان أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة ثم يدفع المسلمين إلى الشجاعة السياسية فيقول: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند امام جائر».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٥.

وإذا كانت الشريعة الاسلامية لخير المسلمين وسيادتهم . فهن لا يأخذ بها فهو كافر بربه فاسق عن أمره . ظالم لنفسه ولأمته قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَــَئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ وفي آية ثانية ﴿ فَأُولَــئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ وفي آية أخرى : ﴿ فَأُولَــئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١)

لقد أخذنا بقوانين الغرب فى عقويات الجرائم فما ازدادت الجرائم الا انتشارا وما ازداد المجرمون الاكثرة حتى ضاقت بهم السجون ، وحتى صارت السجون عزاء لهم عما افلت من أيديهم مما حرصوا على سرقته وحيازته ، واعجب العجب أن الحياة فى السجن قد تكون خيراً من حياة المجرمين فى منازلهم .

إن شريعة الاسلام لا تعاقب المجرم المحتاج ، أو المحتاج المجرم . ولكنها تعاقب المجرم الغنى قبل المجرم الفقير لأن الأول يسلط غناه على الفقراء فيدفعهم إلى الجريمة دفعاً ، ويسوفهم إلى الشر سوقا .

إن شريعة الاسلام كل لا يتجزأ ، لا تتعاطى بعضاً ، وتترك بعضا ، وقد يكون من وراء ذلك شر مسيطر .

إن جرائم الغنى التي لا تعتبرها القوانين الحديثة جرائم ، أشد من جرائم الفقر بل انها باعثة الفقراء على الجرائم .

أليس منع الزكاة جريمة اجتماعية دفعت أبابكر إلى اعلان الحرب على مانعيها . وقال قولته الخالدة : « والله لو منعونى عقال بعير كانوا يدفعونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » أليست هذه الجريمة هي التي

<sup>(</sup>١) حر لآيت ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٢٦ من سورة مائدة

أضغنت صدور الفقراء على الأغنياء، فدفعتهم إلى السلب والنهب. وما إلى السلب والنهب.

أليس اسراف الأغنياء وترفهم ، وانغاسهم فى الشهوات الآثمة هي التي صنعت ألوانا من الجرائم الخلقية بين النساء والرجال .

هل عمرت المراقص والخارات والملاهى المحرمة الا بأولئك الذين عاثوا فى الأرض فساداً بالأموال التى ظنوها أموالهم ، واعتقدوا أنهم أحرار فها ينفقون وفها لا ينفقون .

أليس هؤلاء سفهاء يتصرفون فى أموال الله على غير مقتضى العقل والشرع ، وحكم الله أن ترد أموال الله إلى الله : ﴿ وَلَا تُـؤَّتُواْ السَّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّهِ جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (١)

إن التصرف فى الأموال على هذه الصورة إنما هو الظلم الاجتماعي ، وإنما هو الفسوق والعصيان فمن ترك حكم الله فيهم فهو ظالم لهم ولنفسه ، راض بفسوقهم وفسادهم».

إِنْ اللهَ أَكْمَلُ لِنَا الدِينِ ، وأَتِمَ عَلَيْنَا نَعْمَةَ الشَّرِيعَةَ ، فَلَنَعْدَ إِلَى دِينَنَا وِنْرِجِعِ إِلَى رِبِنَا ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَاۤ إِلَى اللهِ ، وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ . ﴾ (٢)

اللهم نصرك الذى وعدتنا ، ورحمتك التى بسطتها لعبادك المؤمنين .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ٤٣.

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا. فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتُغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابَا. ﴿ (") والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسين وخاتم النبيين.

محمد عبدالله فوده

(١) سورة المصر.

# الفهـرس

| سفحة | الموضسوع                                   | 1 | رق |
|------|--------------------------------------------|---|----|
| ٣    | _ Iلاهداء                                  |   | ١  |
| ٥    | ـ المقدمة                                  |   | ۲  |
| ٧    | ـ حقيقة النصر                              |   | ٣  |
| ۲١   | ـ حقائق النصر_ الحقيقة الأولى              |   | ٤  |
| 77   | _ الحقيقة الثانية                          |   | ٥  |
| 47   | ـ الحقيقة الثالثة                          |   | ٦  |
| £ Y  | ـ الحقيقة الرابعة                          |   | ٧  |
| ٥.   | ـ الايمـان                                 |   | ٨  |
| ٥.   | ـ شعبة العقيدة                             |   |    |
| ۰۰   | ــ شعبة العبادة                            |   |    |
| οź   | ـ شِعبة المعاملة                           |   |    |
| ٥٨   | ـ أركان الإيمان                            |   |    |
| ٥٨   | ـ الركن الأول ـ التقوى                     |   |    |
| 7.5  | ـ الركن الثانى ـ الطاعة                    |   |    |
| ٦٨   | ـ الركن الثالث ـ الصبر                     |   |    |
| ٧٥   | ـ الركن الرابع ـ العدل                     |   |    |
| ٧ø   | ـ عدالة الفرد                              |   |    |
| ٧٨   | ـ عدالة المحتمع                            |   |    |
| ٨٤   | ـ عدالة الحكم                              |   |    |
| 4    | ـ آثارِ الايمان الأثر الأول ــ الأخوة      | - | ٨. |
| 94   | ـ الأثر الثانى الجهاد                      | - | 11 |
| 4٧   | ـ الأثر الثالث الحب في الله والبغض فى الله |   |    |
| 1.4  | ـ الأثر الرابع ــ الحكم بكتاب الله         | - | 74 |

# صدر من هذه السلسلة

الكتاب المؤلف

| [ الدكتور حسن باجسودة ]           | تأملات في سورة الفاتحة                    | _   | 3  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|
| [ الأستاذ أحمد محمد جمال ]        | الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه          |     |    |
| [الأستاذ نبذيسر حمسدان]           | الرسول عليه في كتابات المستشرقين          |     |    |
| [ الدكتور حســين مـــؤنــس ]      | الإسلام الفاتح                            |     |    |
| [ الدكتور حسان محمد حسان ]        | وسائل مقاومة الغزو الفكرى                 | _   | ٥  |
| [ الدكتور عبد الصبور مرزوق ]      | السيرة النبوية في القرآن الكريم           |     |    |
| [ الدكتور على محمــد جريشة ]      | التخطيط للدعوة الإسلامية                  | _   | ٧  |
| [ الدكتور أحمد السيد دراج ]       | صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الإسلامية | _   | Á  |
| [ الأستاذ عبـد الله بـوقــس ]     | النوعية الشاملة في الحج                   | _   | 4  |
| [الدكتور عباس حسن محمد]           | الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره               | _ \ | ١. |
| [ د. عبدالحميد محمد الهاشمي ]     | لمحات نفسية في القرآن الكريم              | _ \ | 1  |
| [الأستاذ محمد طاهر حكيم]          | السنة في مواجهة الأباطيل                  | ـ ١ | ۲  |
| [ الأستاذ حسين أحمد حسون ]        | مولود على الفطرة                          | _ ١ | ۳  |
| [ الأستاذ على محمــد مختــار ]    | دور المسجد في الإسلام                     | _ \ |    |
| [ الدكتور محمد سالم محيسن ]       | تاريخ القرآن الكريم                       | _ \ | ٥  |
| [ الأستاذ محمـد محمود فرغلي ]     | البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام  | - 1 | ٦  |
| [ الدكتور محمد الصادق عفيني ]     | حقوق المرأة في الإسلام                    | ۱ – | ٧  |
| [ الأستاذ أحمد محمد جمال ]        | القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته[١] —       | _ 1 | ٨  |
| [ الدكتور شعبان محمد اسهاعيل ]    | القراءات أحكامها ومصادرها                 | - 1 | ٩  |
| [ الدكتور عبد الستار السعيــد]    |                                           | _ Y |    |
| [ الدكتور على محمد العماري ]      |                                           | _ Y | ١  |
| [ الدكتور أبو اليزيــد العجــمي ] | حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم     | _ ٢ | ۲  |
|                                   |                                           |     |    |

الكتاب المؤلف

| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر]    | الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ـــــــ | _ ۲۳  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| [ الدكتور عدنان محمــد وزان }      | الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر             | _ 7 £ |
| [ معالى عبد الحميــد حمــوده ]     | الإسلام والحركات الهدامة                   | _ ۲0  |
| [ الدكتور محمد محمود عمــارة ]     | تربية النشء في ظل الإسلام                  | _ 77  |
| [ الدكتور محمد شوقى الفنجرى ]      | مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي              | - 77  |
| [ الدكتور حسن ضياء الدين عتر ]     | وحمى الله                                  | _ YA  |
| [ حسن أحمد عبدالرحمن عابدين ]      | حقوق الإنسان وواجباته في القرآن حص         | - 79  |
| [ الأستاذ محمد عمسر القصار ]       | المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية   | - L.  |
| [ الأستاذ أحمد محمـد جمال ]        | القرآن كتاب أحكمت آياته [۲]                | - 31  |
| [ الدكتور السيد رزق الطويل ]       | الدعوة فى الإسلام عقيدة ومنهج              | - ٣٢  |
| [ الأستاذ حمامد عبد الواحمد ]      | الاعلام في المجتمع الإسلامي                | - 44  |
| [ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ]   | الإلتزام الديني منهج وسط                   | _ ٣٤  |
| [ الدكتور حسن الشرقاوي ]           | التربية النفسية في المنهج الإسلامي         | - 40  |
| [ الدكتور محمد الصادق عفيني ]      | الإسلام والعلاقات الدولية                  | - 47  |
| [اللواءالركن محمدجهال الدين محفوظ] | العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية —      | - 44  |
| [ الدكتور محمود محمــد بابللي ]    | معانى الأخوة فى الإسلام ومقاصدها           | _ ٣٨  |
| [ الدكتور عــلي محمـــد نصـــر]    | النهج الحديث في مختصر علوم الحديث _        | - 44  |
| [ الدكتور محمد رفعت العوضي ]       | من التراث الاقتصادي للمسلمين               | - į.  |
| [ د. عبدالعليم عبدالوحمن خضر ]     | المفاهيم الاقتصادية في الإسلام             | - 11  |
| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر]    | الأقليات المسلمة في أفرقيا                 | - 17  |
| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر ]   | الأقليات المسلمة في أوروبا                 | _ ٤٣  |
| [ الأستاذ سيــد عبد المجيد بكر]    | الأقليات المسلمة في الأمريكتين             | _ 11  |

مطبعة رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة